

اهداءات ۲۰۰۲

أ/حسين كامل السيد بك معمى

الاسكندرية

### الحيئة السَّنِية في الحيئة السَّنِية



### لِلحَافِظ جَاكِلُالدِّينَ لَسُّيُوطِي

- الْكَرُشُ وَالْكَرْبِينَ اللَّهْ لَ وَالنَّهَ ال الْجَدَّرَةُ وَالقُوسُ
   النَّهُ وَ الْمَتَّامُ السَّمَاءُ وَالزَّبَاحِ السَّرِل لَــزلَــةَ
   السَّمُواتِ المَّسَّعِعُ السَّمَاءُ وَالزَّبَاحِ الحَجْرِكِ السَّمَاءُ وَالمَّلُولِ المَجْرِكِ المَّالِمُ وَالمَّهُ وَالمَّالِقُ وَالمَّهُ وَالمَّالِمُ وَالمَّالِمُ وَالمَّهُ وَالمَّهُ وَالمَّالِمُ وَالمَّهُ وَالمَّالِمُ وَالمُعَلِمُ وَالمَالِمُ وَالمَالِمُ وَالمَالِمُ وَالمَالِمُ وَالمَالِمُ وَالمَالِمُ وَالمُعَلِمُ اللهُ وَالمَالِمُ وَالمُعَالِمُ وَالمَالِمُ وَالمَالِمُ وَالمَالِمُ وَالمُعَلِمُ الللّهُ وَالمَالِمُ وَالمُعَالِمُ وَالمُعَلِمُ وَالمَالِمُ وَالمَالِمُ وَالمُعَلِمُ وَالمَالِمُ وَالمَالِمُ وَالْمَالِمُ وَالمُعَلِمُ وَالمُعَلِمُ اللْمُعَالِمُ وَالْمُعَالِمُ وَالْمُعَالِمُ وَالْمُعَالِمُ وَالْمُعَالِمُ وَالْمُعَالِمُ وَالْمُعُومِ اللْمُعِلَّمُ المَالِمُ وَالمُعَلِمُ وَالْمُعَالِمُ وَالْمُعَالِمُ وَالْمُعَالِمُ وَالْمُعَالِمُ وَالْمُعَالِمُ وَالْمُعِلَّمُ وَالْمُعَالِمُ وَالْمُعَلِمُ المَالِمُ وَالْمُعَالِمُ وَالْمُعِلَّمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعِلَّمُ وَالْمُعِلَّمُ الْمُعَالِمُ وَالْمُعَالِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعِلَمُ وَالْمُعِلَّمُ الْمِالْمُعِلَمُ وَالْمُعَلِمُ وَالْمُعِلَمُ اللْمُعِلَّمُ المُعْلِمُ المُعَلِمُ المَالِمُ المُعِلَّمُ وَالْمُعَلِمُ وَالْمُعِلَمِ الْمُعِلْمُ وَالْمُعِلَمُ وَالْمُعِلَمُ وَالْمُعِلْمُ وَالْمُعِلَمُ المُعِلَمُ المُعِلَمُ وَالْمُعِلَمُ وَالْمُعِلَمُ وَالْمُعِمِي وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعِلَمُ وَالْمُعِلَمُ وَالْمُعْلِمُ وَا

درابية وتحقيق وتعليق مُصِّطَفَعُ عَاشُورٌ

مكتثة الناسينا

للنشتروالنوزيج والتصدير

BIBLIOTHECA ALEXANDRINA

الربّياض ت. ٢٦١٥٦٦٦ - فناكسُ ، ١٦٢٤١٦٤ وترع جرتردة - تلينون ، ٨٩-١٥٣٢









## مفدمنه المحقق

فى كل يوم يزداد إيماننا بصدق مقالة الإمام السيوطى فى حسن المحاضمة :

( لو شئت أن أكتب فى كل مسألة مصنّفا بأقوالها ، وأدلتها النقلية ، والقياسية ، ومداركها ، ونقوضها ، وأجوبتها لقدرت على ذلك من فضل الله لا بحولى ، ولا بقوتى ) .

فها نحن اليوم نلتقي معه في كنابه :

« الهيئة السنية في الهيئة السنية »

وهو الكتاب الذي كان يهدف من وراء تأليفه إلى :

أن يبتهج به أولو النّهي .

ويعتبر به أولو الأبصار .

وما لنا لا نبتهج بكتابه هذا الذى بين أيدينا وقد جمع لنا فيه الآثار والأخبار فيما كان يسمى (علم الهيئة والميقات) أو علم الفلك ..

إن علم الهيئة هو العلم الذى يبحث عن أحوال الأجرام السماوية ، وعلاقة بعضها ببعض ، وما لها من تأثير فى الأرض .

وإذا كان الكتاب قد قُدّم فى هيئة جميلة رفيعة سنية فإن ذلك ليناسب الهيئة التسنية العليا . وما لنا لا نبتهج ومعتبر وقد جمع السيوطى فى كتابه هذا مائتين وتسعة عشر حديثا كلها فى الهيئة السنية ، إن دلت على شىء فإنما تدل على مقدرته ، وطول باعه ، وكيف لا وهو الحافظ المحدّث ؟!

لقد أراد السيوطى أن يضع بين أيدينا مجموعة الأحاديث التى تتناول موضوعات تجمع بينها رابطة وتضمها وحدة هى ( الهيئة السنية ) .

وبهذا يجد الباحث مرجعا يسهل الرجوع إليه بعد أن كان موزعا بين أمهات الكتب .

ويكفى أنه جمع لنا :

١ - في العرش والكرسي : ٢١ حديثا .

٢ - ما بين العرش والسماء: ١٠ أحاديث.

٣ - ما جاء في اللوح والقلم: ١٢ حديثا .

٤ - ما جاء في السموات السبع: ٣٦ حديثا .

٥ - ما ورد في الشمس والقمر والنجوم: ٤٠ حديثا.

٦ - ما ورد في الليل والنهار: ٤ أحاديث.

٧ - ما ورد في السماء والرياح: ٢٢ حديثا.

٨ - ما ورد في السحاب والمطير: ٣١ حديثا.

٩ -- ما ورد فى الرعد والبرق والصواعق : ١٣ حديثا .

١٠ – ما ورد في المجرة والقوس : ١١ حديثا .

١١ – ما ورد في الزلزلة : حديثان .

١٢ - ما ورد في الجبال : ٦ أحاديث .

١٣ – ما ورد في البحار : ٥ أحاديث .

١٤ – ما ورد في النيل : ٥ أحاديث .

١٥ – وتتناول الخاتمة حديثا واحدا عن الخلق .

أرأيت كيف كنت صادقا عندما قلت : إنه مرجع ؟!

أليس من حقه أن يقتنى ليرجع إليه فيما يمسّ حياتنا ، ويشغل بالنا ، ويحيط بنا ؟

تُرى ، هل وفقت في اختياره وتقديمه ؟!

أرجو الله من كل قلبى أن يمنحنى التوفيق و**أن** يلهمنى حسن الاختيار .



#### دراسة التحقيق

#### أولاً : المؤلف ورحلة حياتـــه

#### العالم الموسوعة :

يقف العلماء والباحثون أمام هذا العالم الموسوعى وقد تملكتهم الدهشة وسيطر عليهم الإعجاب .

فعبد الرحمن بن أبى بكر الشهير بجلال الدين السيوطى رجل كثير التصانيف .. متنوع الموضوعات ؛ كاد أن يؤلف في كل علم كتاباً .. وأن يخرج في كل فن تصنيفاً .. فقد كتب في التفسير .. وجمع من الحديث .. ودون التواريخ .. وصنف في اللغة والنحو والصرف والمعاني .. وألف في العقائد والأصول .. ثم شرح الأمهات والبطون .. وأدلى بدلوه في الأدب فنظم ديواناً وأنشأ مقامات .. وهو ما مات حتى ورثنا من بعده مما خطت يمينه مكتبة حافلة أوعت حصيلة المنقول السلفي واختزنت خلاصة الفكر الإسلامي .

#### مولده ونشأته ووفاته :

جاء السيوطى إلى الدنيا عام ثمانمائة وتسعة وأربعين للهجرة بُعيد المغرب من ليلة الأحد فى مستهل رجب .. وكان مسقط رأسه ببلدة أسيوط مسكن أجداده ومأوى أسلانه .

وتوفى رضى الله عنه فى سحر ليلة الجمعة تاسع عشر جمادى الأولى سنة إحدى عشرة وتسعمائة .

#### حياته العلمية:

يحدثنا السيوطى عن شغفه بالعلم وولعه بالبحث والاطلاع فيقول فى رسالته التى سماها بـ ( تعريف الفئة بأجوبة الأسئلة المائة ) فيقول :

( وبعد فإنى رجل حبب إلى العلم والنظر فيه .. دقيقه وجليله .. والغوص على دقائقه .. والتطلع إلى إدراك حقائقه .. والتصلح عن أصوله .. وجبلت على ذلك .. فليس فى منبت شعرة إلا وهى ممحونة بذلك ) . وقد أتاح المناخ الثقافي الذي عاش فيه أن يتلمذ على أساتذة كبار جلهم كان رأساً فى علمه وقمة فى فنه . وقد أوتى همة عظيمة وجلداً ومثابرة على العلم والتحصيل حتى كان يحرر فى اليوم الواحد الكراريس ذوات العدد مع قيامه بالتدريس والإملاء .

يحكى لنا تلميذه الداوودى بعض ما رآه منه فى ذلك فيقول : ( عاينت الشيخ وقد كتب فى يوم واحد ثلاثة كراريس تأليفاً وتحريراً .. وكان مع ذلك يملى الحديث .. ويجيب عن المتعارض منه بأجوبة حسنة ) .

ولقد أهَّله ذلك أن يكون طالبًا محصلًا .. فعالمًا نحريراً .. ثم مؤلفاً موسوعيًا ليس له نظير في التأليف كثرة وتنوعاً .

#### شيوخه :

تتلمذ السيوطى على طائفة من أعلام عصره ومشايخ عهده حيث كان فيهم مفسرون كبار ومحدثون حفاظ، وفقهاء فحول، وعلماء عربية حذاق منهم محى الدين الكافيجي، وشمس الدين المرزباني وتقى الدين الشبلى الحنفى وشيخ الإسلام شرف الدين المناوى .. ولم يزل السيوطى البار يذكر مشايخه بالتعظيم والتوقير،

ويثنى عليهم الخير كه .. بل بلغ تقديره لهم أن ألف فيهم معجمه الكبير ( حاطب لميل وجارف سيل) حيث دون أخبارهم ، ونوه بمؤلفاتهم وذكر ما تفردوا فيه من العلوم.

ومع هذا فقد أخذ السيوطى العلم من الكتب أكثر مما أخذه عن الأشياخ .. واستقى من الدفاتر فوق ما سمعه من أفواه الرجال . تلاميذه :

وقد أدى تبحره فى العلم ، ورغبته فى نشره وإذاعته ، وحرصه على إفادته مع ورعه وبصيرته فى الدين إلى التفاف كثير من التلامذة والمريدين حوله ليأخذوا من هديه ويقتبسوا من علومه .. ومن هؤلاء تلميذه ومريده الشيخ محمد بن على الداوودى المالكى ناسخ كتبه ومترجم حياته .. والشيخ زين الدين الشماع الفقيه محمد بن إياس مؤلف التاريخ المسمى ( بدائع الزهور فى وقائع الدهو, ) ..

وبالرغم من أن السيوطى خرج من تحت يديه تلاميذ كثير فيهم محدثون وفقهاء وعلماء عربية إلا أن جلال السيوطى علَّم بالتأليف أكثر مما خرَّج التلاميذ بالإقراء والتدريس.

#### السيوطى وعصره :

عاش السيوطى فى مصر فى عصر دولة المماليك الجراكسة وقد عاصر السيوطى منهم ثلاثة عشر سلطاناً حيث كانت مصر تعيش فترة من الرخاء والسعة مما هيأ ظروفاً طيبة ومناخاً مناسباً للثقافة حيث كثرت المدارس فى عصر المماليك يبنيها الأمراء والتجار وحتى النساء .. وقد كان احتكار المماليك للسياسة سبباً فى جعل العلماء يتفرغون للعلم بحيث نبغ منهم عدد كبير فكان السيوطى واحداً منهم .. وقد ازدهر فى ذلك الوقت علم التاريخ ..

## الكتاب الكتاب

#### مكتبة الجلال السيوطى :

جاء فى سجل مكتبة الجلال السيوطى الذى أصدرته دار المغرب للتأليف والترجمة والنشر ما يأتى :

- ٧٠٦ - الْهَيْمَة السنية في الهيئة السنية

نسبه لنفسه فى « الح**اوى** » ونسبه إليه حاجى خليفة فى ( كشف الظنون ) ، والعظم فى ( عقود الجوهر ) ، والبغدادى فى ( هدية العارفين ) أوله : « الحمد لله الذى علمنا ما لم نكن نعلم » .

أورد فيه ما جاء فى خلق السموات والأرض، والماء، والرياح، وغيرها من الآثار .

#### مخطوطاته :

من مخطوطاته : مخطوطة بدار الكتب المصرية فى تسع عشرة ورقة . ومنها مخطوطتان بالتيمورية ومخطوطتان بالجزّانة العامة بالرباط

وعليه تهذيب للعلامة أبى الفضل شمس الدين محمد بن على الصالحي المعروف بابن طولون المتوفى عام ٩٥٣ هـ ذكر ذلك جميل العظم في (عقود الجوهر).

وقد رجعت إلى مخطوطة دار الكتب القومية تحت رقم ٨٦٣ حديث طلعت وميكروفيلم ٧٥٦٢ .

والكتاب في « علم الهيئة »

اقتبسه الإمام السيوطى من الآثار ..

وتتبعه من الأخبار ..

وهدفه : أن يبتهج به أولو النُّهي ، ويعتبر به أولو الأبصار .

وليس غريبا أن يتصدى السيوطى لمثل هذا الموضوع – وهو المحدث – فيجمع لنا طائفة من الأحاديث ، وكأنما يفتح لنا صفحة من لا كتاب الكون » وهو الكتاب الثانى للمسلمين نستشعر فيها قدرة الله وعظمته ونعمه وآلاءه فيما حولنا ، وما يحيط بنا من أرض وسماء ، وماء ، ورياح .

ولقد حاولت جهدى أن أضع عناوين جانبية توحى بما تتضمنه الأحاديث من فكر ، وما توحى به من عبر !

وقمت بوضع أرقام الآيات وسورها بين يدى القارىء ليسهل عليه الرجوع إليها في كتب التفسير .

كما تَرَوْت الأحاديث إلى مصادرها من كتب السنة مبينا درجتها ، وقمت بوضع رقم مسلسل لجميع الأحاديث الواردة فى المخطوطة التى بلغت مائتين وتسعة عشر حديثا . هى ثروة فى موضوعها ، وكنز فى مضمونها . ولم يفتنى أن أشرح غريبها وأتصدى لبيان غامضها .

وسوف يلمس القارىء ما بذلت من جهد ، وما لقيته المخطوطة من عناية هي بها جديرة .

وما توفيقي إلا بالله ، عليه توكلت وإليه أنيب .

مصطفى عاشور

شعبان سنة ١٤٠٩ هـ القاهرة في: مارس سنة ١٩٨٩ مـ يمولكذا لمرحا وجيعطونية للمشعى إذا لماست العهت الإلذاتية إفرا خيتها هدي (لإكامكة خاكها تذعب باع اليهاب البوضيطية فكأنث متحقده فاسحزنها وتعدينها احتصادهب فركم يذم إلكوعل المنباجة حَجُّ إِنَّهِ إِيَّا أَمْمُ اللَّهُ مِنْ الْحَيَّامِيُّ إِنَّهِا الْمِسْمِنَ مَعْرَجُوكُمُ الْمُعَا ذَهِ وَتَهِمَ ذَهِ إِنَّالِهِا لِعِلْمُوالِ وَتَوَالِمُوالِي عَوْمِهُ كَلَالِكُ مِنْ يُسِتَرِيعُ الْمِرْكِومُنِ عِنْ الْمِلِدِ الْمُرْكِوهُ فَلَمَا لَهُ مَنْ يَعْدَاللَّهُ مَنْ يَعْدَاللَّهُ الزيامة إلى في المعنوخ المسارح المرائدة المرائدة لعببامه مباعزهم خلتنا لالتهاك ورجائج ورجع ونووظلة فابتيت البصالتين عندكاط فشالفها قالصبد الهومين عرفيهمت بكيرالعركولية كالإدالع اجام بعديد فاحبز تأوقعت كغارض نفاس فاعز تأونق فأث فأحدته التكليك كإوفج العله الإصعيونا فأذا التهيج بتواليا الإلع الاحزرواما وإحدف سيرعط وجالارض وهواليزل فسذب مزوكات ولفوك الالسور لبجيعان فاتأهما لكوقال وأجابرقنه عكآلى فتذ أتتهما ليازعام مكاليبه وحاها لجدة وأنا ينزام الجده ولمخزج أبز لمعكن مزالمت فتكالمغرب فاذا المواحدان يجريب ليامعه امركانه والصلقة ويطائم عنعباته بزجرج بالدعنها فالبلهم سبالاناليخا

الصفحة الاخيرة من اغطوط

الصفحة الأولى من غطوطة دار الكتب القومية تحت رقم ٢٢٨ حديث طلعت





## مقدمنه المؤلف

#### بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله الذى علمنا ما لم نكن نعلم ، وصلى الله على سيد الخلق محمد وعلى آله وصحبه وسلم .

هذا كتاب فى علم الهيئة ، اقتبسته من الآثار ، وتتبعته من الأغبار ، ليبتهج به أولو النَّهى ، ويعتبر به أولو الأبصار وسميته : 
و الهيئة السنية فى الهيئة السنية » ، والله أسأل حسن النية ، وخاتمة .

# باب ما ورد فی العرش والکرسی

قال تعالى : ﴿ وَهُوَ رَبُّ العَرْشِ الْعَظِيمِ ﴾(١) ، وقال : ﴿ وَسِعَ كُوسِيَّهُ السَّمُواتِ والْأَرْضَ ﴾(٢) .

#### العرش والكرسى من نور الله !!

[ ١ ] أخرج ابن أنى حاتم ، وأبو الشيخ في كتاب العظمة عن وهب بن منبه قال : « إن الله تعالى خلق العرش والكرسى من نوره ؛ فالعرش ملتصق بالكرسى ، والماء في جوف الكرسى ، وحول العرش أربعة أنهار : نهر من نور يتلألأ ، ونهر من نار تتلظى ، ونهر من ثلج أبيض ، تلتمع منه الأبصار ، ونهر من ماء ، والملائكة قيام في تلك الأنهار ، يسبحون الله تعالى ، وللعرش ألسنة بعدد ألسنة الخلق كلهم ، فهو يسبح الله تعالى ، ويذكره بتلك الألسنة »(٢).

[ ۲ ] وأخرج ابن أبى حاتم ، وأبو الشيخ عن سعد الطائى
 قال : « العرش ياقوتة همراء »(<sup>4)</sup> .

التوبة: ۱۲۹. (۲) البقرة: ۲۰۰.

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو الشيخ في كتاب العظمة - من تحقيقنا - باب : ذكر عرش الله وكرسيه وعظم خلقهما وعلو الله فوق عرشه بسند فيه إدريس بن سنان بن بنت وهب بن منه و هو ضعيف ذكره ابن أنى حاتم في الجرح والتعديل ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلا ( ٦٧/٦ ) ، وقال النسائى : ليس بثقة . انظر الضعفاء للنسائى ص ٢٦٦ ، والله على في ميزان الاعتدال ( ٢٦٨/٢ ) ، وابن أبي حاتم في المجروحين ( ٢٩٧/٣ ) ، والحديث ذكره السيوطى في الدر المنثور في التفسير بالمأثور ( ٢٩٧/٣ ) وعزاه لابن أبي حاتم وأبي الشيخ في العظمة .

<sup>(</sup>٤) أخرجه أبو الشيخ في كتاب العظمة باب ذكر عرش الله وكرسيه وعظم\_

[ ٣ ] وأخرج سعيد بن منصور ، وأبو الشيخ عن مجاهد قال : « ما أخذت السموات والأرض من العرش إلّا كما تأخذ الحلقة من أرض فلاة »(°) .

#### أربعة خلقوا بيد الله !!

[ 3 ] وأخرج أبو الشيخ عن ابن عمر قال : « خلق الله أربعة أشياء بيده : آدم ، والعرش ، والقلم ، وجنة عدن ، وقال لسائر الحلق كن فكان «<sup>(1)</sup> .

[ ٥] وأخرج أبو الشيخ عن ابن عباس قال : ( ما يقدر قدر العرش إلا الذي خلقه ، وإن السمواتِ في خلق العرش مثل قبة في صحواء ( ) .

 (٩) أخرجه البيهتى فى الأسماء والصفات (ص١/ ٥١) ، وأبو الشيخ فى العظمة باب ذكر عرش الله وكرسيه وعظم خلقهما وعلو الله فوق عرشه ، وذكره السيوطى فى الدر المثور (٩٧/٣) .

(٦) أخرجه الحاكم في مستدركه في كتاب النفسير ( ٣١٩/٢ ) وقال : حديث ضحيح الإستاد ولم يخرجاه ، ووافقه الدهبي ، وأبو الشيخ في كتاب العظمة باب : ذكر عرش الله وكرسيه وعظم خلقهما وعلو الله فوق عرشه .

(۷) أخرجه أبو الشيخ فى كتاب العظمة باب ذكرعرش الله وكرسيه وعظم خلقهما وعلو الله فوق عرشه ، وعبد الله بن أحمد فى كتاب السنة حديث رقم (٤٠٠) ، والطبرانى فى الكبير (٢٢٠٤) ، وابن جرير الطبرى فى تفسيره ( ١٠/٣ ) وذكره السيوطى فى الدر المنثور ( ٣٩٧/٣ ) . [ 7 ] وأخرج الطبرانى ، وأبو الشيخ بسند صحيح عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال : « إن العرش مطوق بحية ، والوحى ينزل فى السلاسل »<sup>(٨)</sup> .

[ ٨ ] وأحرج عن مجاهد قال : ( ما موضع كرسيه من العرش إلا مثل حلقة في أرض فلاة ،(١٠).

#### [ ٩ ] وأخرج عن الربيع بن أنس في قوله تعالى : ﴿ وَالْسَّقْفِ

<sup>(</sup>٨) أخرجه أبو الشيخ في كتاب العظمة - باب : ذكر عرش الله وكرسيه وعظم خلقهما وعلو الله فوق عرشه ، وذكره السيوطي في الدر المنثور في النفسير بالمأثور (٢٩٧/٣) ، وفي اللآق المصنوعة في الأحاديث الموضوعة بنفس السند في كتاب المبتدأ حيث عزاه للطبراني بلفظ : و إن العرش لمطوق بحية » . انظر الحديث ( ٨٥/١ ) ، (٩) أخرجه أبو الشيخ في كتاب العظمة . باب : ذكر عرش الله وكرسيه وعظم خلقهما بسند ضعيف ، فيه عمرو بن جرير قال ابن أبي حاتم : كان يكذب . انظر الجرح والتعديل ( ٢٢٤/٦ ) ، ولسان الميزان ( ٣٥٨٤ ) ، وذكره السيوطي في الجامع الصغير ، وضعفه الألباني . انظر ضعيف الجامع حديث رقم (٣٨٦٢) ، وذكره السيوطي في الجامع في الجابات حديث رقم (٣٨٦٢) ، وذكره السيوطي في الجامع الصغير ، وضعفه الألباني . انظر ضعيف الجامع حديث رقم (٣٨٦٢) ، وذكره السيوطي في الجامع في الجابات الصغير ، وضعف الجابات حديث رقم (٣٨٦٢) ، وذكره السيوطي في الجابات في الجبائل حديث رقم (٣٨٦٢) ، وذكره السيوطي في الجبائل في الميان الميزان و شائل الميان الميزان و شائل المينان الميزان و شائل الميزا

<sup>(</sup>١٠) أخرجه أبو الشبخ فى كتاب العظمة . باب : ذكر عرش الله وكرسيه وعظم خلقهما ، وابن كثير فى البداية والنهاية بنحوه ، وقال : أول الحديث مرسل ، والإمام الذهبي فى تذكرة الحفاظ ( ٧٨٤/٣ ) بلفظ : « ما أمحلت السموات والأرض من العرش إلا كما تأخذ الحلقة من أرض الفلاة » ، والبيقى فى الأسماء والصفات ص (٥١١) .

الْمَرْفُوعِ ﴾(١١) قال : هو العرش . ﴿ وَالْبَحْرِ ٱلْمَسْجُورِ ﴾(١٣) قال : الماء الأعلى الذي تحت العرش(١٣) .

[ **١٠** ] وأخرج سعيد بن منصور ، وعبد الرزاق ، وابن أبي حاتم عن على بن أبى طالب فى قوله تعالى : ﴿ وَالْبَحْرِ الْمَسْجُورِ ﴾ قال : بحر تحت العرش<sup>(١٤)</sup> .

[ ۱۱ ] وأخرج أبو الشيخ عن حماد قال : ﴿ خلق الله العرش من زمردة خضراء ، وخلق له أربعة قوائم من ياقوتة حمواء ، وخلق له ألف لسان ، وخلق في الأرض ألف أمة ، كل أمة تسبح الله بلسان من ألسنة العرش ﴾(١٠٠) .

[ ۱۲۷ ] وأخرج – بسند واو – عن محمد بن على (۱۲<sup>۱۱)</sup> قال : قال رسول الله عليه : « الكرسي **لؤلؤ ، والقلم لؤلؤ ، وطول القلم** 

<sup>(</sup>١١) الطور: ٥. (١٢) الطور: ٦.

<sup>(</sup>۱۳) أخرجه ابن جرير الطبرى فى تفسيره (۱۲/۲۷ ، ۱۳) وأبو الشيخ فى العظمة باب : ذكر عرش الله وكرسيه وعظم خلقهما ، وأورده السيوطى (۱۱۸/٦) فى الدر المنثور ، وابن كثير (۲۰۷/٤) فى تفسيره .

<sup>(</sup>۱۶) أخرجه ابن جرير الطبرى فى تفسيره ( ١٢/٢٧) ، من عدة طرق عن أن صالح ، وعبد الله بن عمرو ، وإسماعيل بن أنى خالد ، وابن كثير فى البداية والنباية ( ٢٠٧/٤ ) ، والسيوطى فى الدر المنثور فى التفسير بالمأثور ( ١١٨/٦ ) وعزاه لعبد الرزاق ، وسعيد بن منصور ، وابن جرير ، وابن أنى حاتم .

 <sup>(</sup>١٥) أخرجه أبو الشيخ في كتاب العظمة . باب : ذكر عرش الله وكرسيه
 وعظم خلفهما ، وذكره السيوطي في الدر المنثور في التفسير بالمأثور ( ٢٩٧/٣ ) .

<sup>(</sup>١٦) هو محمد بن على بن أبى طالب الهاشمى : ثقة ، علمَ ، من الثانية ، مات بعد الثانين . انظر تقريب التهذيب ( ١٩٣/٢ ) ، وقال العجلى فى تاريخ الثقات : تابعى ، ثقة ص (٤١٠) .

سبعمائة سنة ، وطول الكرسى حيث لا يعلمه إلا العالمون  $^{(1)}$ .

#### \* وكان عرشه على الماء :

[ 17 ] وأخرج ابن أبى حاتم ، وأبو الشيخ عن الربيع ابن أنس رضى الله عنه قال : ﴿ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ ﴾ (^^) قال : ﴿ لما خلق الله السموات والأرض قسم الماء الذي كان عليه عرشه قسمين ، فجعل نصفه تحت العرش وهو البحر المسجور ، فلا تقطر منه قطرة حتى ينفخ في الصور فينزل مثل الطل(٩ ) فتبت منه الأجسام وجعل النصف الآخر تحت الأرض السفلي » ( ^ ? ) .

[ **١٤** ] وأخرج ابن أبى حاتم ، وأبو الشيخ من طريق السدى عن أبى مالك قال : « **الكرسى تحت العرش** (<sup>(٢١)</sup> .

<sup>(</sup>۱۷) أخرجه أبو الشيخ فى كتاب العظمة . باب : ذكر عرش الله وكرسيه وعظم خلقهما ، وأبو نعيم فى حلية الأولياء ( ۹۰، ۷۹/۳ ) وقال : هذا حديث غريب من حديث محمد بن على وتفرد به عنبسة عن علاق ، وذكره السيوطي فى الدر المنثور فى التفسير بالمأثور ( ۲۲۸/۱ )

<sup>(</sup>۱۸) هود: ۷.

<sup>(</sup>٩١) الطّل : المطر الصغير القطر الدائم الذي ينزل من السماء في الصّحو وأيضاً أضمت المطروف التنزيل العزيز : ﴿ فَإِنْ لَمْ يَصِبِهَا وَابْلِ فَطْلٌ ﴾ ( البقرة : ٢٦٥ ) انظر النباية في غريب الحديث ( ٣٦/٣) ) .

<sup>(</sup>۲۰) أخرجه أبو الشيخ فى كتاب العظمة من حديث طويل فى باب : ذكر عرش الله وكرسيه وعظم خلقهما ، وابن كثير فى تفسيره عن الربيع بن أنس ( ٤٥٣/٢ ) ، وذكره السيوطبى فى الدر المنثور فى التفسير بالمأثور ( ٣٢/٣ ) .

<sup>(</sup>۱۲) أخرجه ابن جرير في تفسيره (۷/۳) ، وأبو الشيخ في العظمة من حديث طويل ، باب : ذكر عرش الله وكرسيه وعظم خلقهما ، وعبد الله بن أحمد في كتاب السنة حديث (۲۰3) ، والبيهتي في الأسماء والصفات من حديث طويل باب : ماجاء في العرش والكرسي (ص/۳۰) ، وأورده ابن كثير في البداية والنهاية (۲/۱) .

[ 10 ] وأخرج ابن جرير وابن مردويه وأبو الشيخ عن أبى ذر قال : قال رسول الله عَلَيْكُ : « يا أبا ذر ! ما السموات السبع في الكرسي إلا كحلقة ملقاة في أرض فلاة ، وفضل العرش على الكرسي كفضل الفلاة على تلك الحلقة (٣٠٠).

[ ١٦ ] وأخرج ابن جرير عن الضحاك قال : « كوسيه الذي يوضع تحت العرش ، الذي يجعل الملوك عليه أقدامهم (٢٣).

[ ۱۷ ] وأخرج الفريابي ، وابن أبي حاتم ، والطبراني ، والحاكم في المستدرك وصححه على شرط الشيخين عن ابن عباس قال : « الكرسي موضع القدمين ، وله أطيط<sup>(۲۴)</sup> ، والعرش لا يقدر أحد قدره »(۲۰) .

[ ۱۸ ] وأخرج ابن جرير ، وابن المنذر عن أبى موسى الأشعرى قال : « ا**لكرسي موضع القدمين ، وله أطيط كأطيط** 

<sup>(</sup>۲۲) أخرجه البيهقى فى الأسماء والصفات باب : ما جاء فى العرش والكرسى بسندين أحدهما ضعيف والآخر صحيح ص ( ۱۰ م ، ۱۰ ) ، وابن جرير الطبرى فى تفسيره ( ۸/۳ ) ، وأبو الشيخ فى كتاب العظمة باب : ذكر عرش الله وكرسيه وعظم خلقهما ، وذكره ابن حجر فى شرحه لصحيح البخارى فى كتاب التوحيد انظر فتح البارى ( ٤٢٢/٣ ) .

<sup>(</sup>۲۳) أخرجه ابن جرير الطبرى فى تفسير آية الكرسى (۷/۳) ، وذكره السيوطى فى الدر المنثور فى التفسير بالمأثور ( ۳۲۸/۱ ) .

<sup>(</sup>٢٤) أطيط: يقال أطَّ الرجل أطيطاً: صَوَّت، والإبل: أثَّتْ تعباً، والإبل أطت من ثقل ما تحمل حتى أنها تعجز عن حمله واحياله .

<sup>(</sup>۲۵) أخرجه الحاكم في مستدركه كتاب التفسير ( ۲۸۲/۲ ) وقال : حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ، ووافقه الذهبي ، وابن كثير في البداية والنهاية ( ۱۳/۱ ) وفي تفسيره لآية الكرسي ( ۳۱۷/۱ ) ، وابن جرير الطبرى في تفسيره ( ۷/۳ ) والبيهقي في الأسماء والصفات ص (۳۰۶) وعبد الله بن أحمد في السنة ص (۷۹). ورواه الطبراني ، ورجاله رجال الصحيح . انظر مجمع الزوائد للهيشمي ( ۳۲/۲ ) كتاب التفسير .

الرحل »(٢٦) .

قلت قوله : موضع القدمين استعارة وتمثيل بملوك الدنيا كما أوضحته رواية الضحاك عن ابن عباس .

والأرضين السبع والأرضين السبع والأرضين السبع المسلم يُم وصلن بعضهن إلى بعض ما كن فى سعة الكرسى إلا بمنزلة  $\frac{1}{2}$ 

[ ۲۰ ] وأخرج ابن جرير ، وابن أبى حاتم ، وابن المنذر عن السدى قال : « إن السموات والأرض فى جوف الكرسى والكرسى بين يدى العرش وهو موضع قدميه »(۲۸) .

[ **۲۱** ] وأخرج ابن جرير عن الضحاك قال : **« كان الحق** يقول : الكرسي هو العرش »<sup>(۲۹)</sup> .

<sup>(</sup>۲۲) أخرجه ابن جرير الطبرى في تفسيره ( ۷/۳ ) ، والبيهقي في الأسماء ، والصفات ص (۱۰ ) باب : ما جاء في خلق العرش والكرسي ، وعبد الله بن أحمد في كتاب السنة باب : ذكر الكرسي حديث رقم (۴۰ ) .

<sup>(\*)</sup> قال : يعنى الضحاك عن ابن عباس .

<sup>(</sup>۲۷) أورده ابن كثير فى البداية والنهاية ( ۱۳۲۱ ) ، وفى تفسيره ( ۳۱۷/۱ )، وذكره السيوطى فى الدر المنثور فى التفسير بالمأثور ( ۳۲۸/۱ ) وعزاه لاين المنذر، وابن أن حاتم .

<sup>(</sup>۲۸) أخرجه ابن جرير الطبرى فى تفسيره (۷/۳) من طريق موسى ابن هارون ، والبهقى فى الأسماء والصفات ص (٥٠٩) باب : ما جاء فى العرش والكرسى ، وابن كثير فى تفسيره ( ۲۱۷/۱ ) ، وفى البداية والنهاية ( ۱۳/۱ ) .

<sup>(</sup>۲۹) أخرجه ابن جرير الطبرى في تفسيره ( ۱/۳ ) ، وابن إكثير في تفسيره وقال : الصحيح أن الكرسى غير العرش والعرش أكبر منه . انظر تمام الحديث ( ۲۱۸/۱ ) . وذكره السيوطى في اللر المثور في التفسير بالمأثور ( ۳۲۸/۱ ) .

#### باب ما بين العرش والسماء السابعة

#### \* حُجِبِ اللهِ !

 [ ۲۳ ] وأخرج عن مجاهد قال : « بين العرش والملائكة سبعون ألف حجاب من نور »<sup>(۲)</sup> .

#### \* يا جبريل ... هل رأيت ربك ؟؟؟

[ **٢٤** ] وأخرج أبو الشيخ عن زرارة بن أوفى (٢٠ قال : إن النبى عَلَيْكُ سأل جبريل : « إن بينى النبى عَلَيْكُ سأل جبريل : « إن بينى وبينه سبعين حجاباً من نور لو دنوت من أدناها لاحترقت (٤٠) .

(۱) أخرجه أبو الشيخ في كتاب العظمة باب : ذكر حجب الله ، والبهتمي في الأسماء والصفات ص (۰۵ م) باب : ما جاء في العرش والكرسي ، وابن جرير الطبرى في تفسيره بنحوه (۲۷/۱۲)، وذكره السيوطي في الدر المنثور في التفسير بالمأشور (۲۹۸/۳)، وذكره المسنوعة في كتاب التوحيد (۲۷/۲) وعزاه (۲۹۸/۳) مبدوية في فوائده والطبراني في الأوسط.

 (۲) أخرجه اليهتمى في الأسماء والصفات ص (٥٠٨)، وأبو الشيخ في كتاب العظمة باب ذكر حجب الله، وذكره السيوطي في اللّلق، المصنوعة ( ١٨/١ ) كتاب العجد.

(٣) زرارة بن أوفى: ثقة ، عابد من الثالثة أخرج له الجماعة .

(٤) أخرجه اليهقى فى الأسماء والصفات ص ( ٥٠٨ ، ٥٠٩ ) باب : ما جاء فى العرش والكرسى ، وأبو الشيخ فى كتاب العظمة باب : ذكر حجب الله ، وابن أنى شبية...

[ 🕶 ] وأخرج موصولاً من حديث أنس مثله(°) .

[ ٢٦ ] وأخرج أبو الشيخ من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : ( احتجب الله عن جميع خلقه بأربع بنار وظلمة ، ثم بنور وظلمة من فوق السموات السبع ، والبحر الأعلى فوق ذلك كله ، تحت العرش ( ( ) .

[ ۲۷ ] وأخرج أبو الشيخ عن سهل بن سعد قال : قال رسول الله عَلِيَّةً : ( دون الله سيعون ألف حجاب من نور وظلمة ، وما تسمع نفس شيئاً من حس تلك الحجب إلا زهقت نفسه ،( ٪) .

ف كتاب العرش، والطيرانى فى الأوسط كما فى مجمع الزوائد ( ٧٩/١ ) ، وذكره
 السيوطى فى الجامع الصغير وضعفه الأليانى ، انظر ضعيف الجامع الصغير حديث رقم (٣٢١٩) .

<sup>(</sup>٥) أخرجه أبو الشيخ في كتاب العظمة باب: ذكر حجب الله وهو ضعيف الإستاد لأن فيه آبا نمسلم وهو ضعيف، وذكره السيوطي في اللآليء المصنوعة ( ١٥/١ ) ، والطبراني في الأوسط، وفيه قائد الأعمش، قال أبو داود: عنده أحاديث موضوعة ، وذكره ابن حبان في الثقات ، وقال: يهم . انظر مجمع الزوائد للهيشمي ( ٧٩/١ ) كتاب الإيمان .

<sup>(</sup>٦) أخرجه أبو الشيخ في كتاب العظمة باب: ذكر حجب الله ، والسيوطي في اللقيء المصنوعة ( ١٩/١ ) ، والحديث فيه عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله ابن عمرو بن العاص . صلوق ، من الحاسة ، انظر تقريب التهذيب ( ٢٧٢٧ ) والتقات المعجل ص (٢٦٥ ) ، والمجروحين ( ٢٧١٣ – ٧٤ ) . قال أبو حاتم : إذا روى عن طلوس وابن المسيب عن الثقات غير أبيه فهو ثقة يجوز الاحتجاج بما روى ، أما إذا روى عن أبيه عن جده فنه مناكير كثيرة ولا يجوز الاحتجاج بشيء رواه عن أبيه عن جده . (٧) أخرجه البيهي في الأسماء والصفات ص (٨٠ ه ) في باب : ما جاء في العرش والكرسي وقال : تفرد به موسى بن عبيدة الربذي وممو عند أهل العلم بالحديث ضعيف ، وأبو الشيخ في كتاب العظمة باب ذكر حجب الله ، وابن الجوزى في الموضوعات وأبو الشيخ في مجمع الووائد وعزاه لأي يعلى ، والطغرافي في الكبر عن عبد الله بن عمرو ، وسهل أيضاً ، وفيه موسى بن يه بن يه ،

#### أنواع الحجب :

[ ۲۸ ] وأخرج عن القرظى قال : « بلغنا أن بين الجبار – عز وجل – وبين أدنى خلقه أربعة حجب ، ما بين كل حجابين كما بين السماء والأرض ، حجاب من ظلمة ، وحجاب من نور ، وحجاب من ماء ، وججاب من نار بيضاء »(^/).

#### \* كم المسافة بين الحجاب والحجاب ؟

[ ۲۹ ] وأخرج عن وهب بن منه قال : « بين ملائكة حملة الكرسى ، وبين ملائكة العرش ، سبعون حجاباً من الظلمة ، وسبعون حجاباً من النيرد ، وسبعون حجاباً من النيلج ، وسبعون حجاباً من النور ، غلظ كل حجاب منها مسيرة خمسمائة عام ، ومن الحجاب إلى الحجاب مسيرة خمسمائة عام »(^).

ا ٣٠ ] وأخرج أبو الشيخ – بسند ضعيف – عن ابن عباس قال : « من السماء السابعة إلى العرش مسيرة ستة وثلاثين ألف

عنيدة لا يحتج به ، انظر مجمع الزوائد ( ۷۹/۱ ) كتاب الإيمان ، وذكره العقيل في السعفاء ( ۱۹/۱ ) وذكره العقيل في اللآليء المصنوعة ( ۱۶/۱ ) نقلاً عن الدارقطني في الأفراد ، وذكره صاحب تنزيه الشريعة ( ۱۶/۱ ) كتاب التوحيد حديث رقم ( ۲۶/۱ ) وقال : سبق اللهبي إلى تعقبه فقال في تلخيص موضوعات الجوزقاني : يبغي أن يجول من المرضوعات إلى الواهية ، والله أعلم .

<sup>(</sup>٨) أخرجه أبر الشيخ في كتاب العظمة باب ذكر حجب الله، وذكره السيوطي في اللآليء المصنوعة ( ١٧/١ ، ١٨ ) كتاب النوحيد، والقرظي هو محمد ابن كعب القرظي : تأبعي ، ثقة ، عالم بالقران ، أحرج له الجماعة . انظر تاريخ الثقات للمجلي ص (٤١١) ، والثقات لابن حبان (٣٥١٥) ، وتقريب التبذيب (٢٠/٣-٢)

 <sup>(</sup>٩) أخرجه أبو الشنيخ في كتاب العظمة . أباب : ذكر حجب الله من حديث طويل . قلت : إسناده ضعيف فيه إدريس بن سنان وهو ضعيف كما في التقريب (١/٠٥) .

عام »<sup>(۱۰)</sup> .

\* نور الشمس! ونور العرش!

[ ۳۱ ] وأخرج عن عكرمة قال : « الشمس جزء من سبعين جزءاً من نور الكرسى ، والكرسى جزء من سبعين جزءاً من نور العرش »(۱۱) .



<sup>(</sup>۱۰) أخرجمه أبو الشيخ في كتاب العظمة . باب : ذكر عرش الله وكرسيه وعظم خلقهما وعلو الله فوق عرشه عن إبراهيم بن منصور عن نوح عن رجل عن مجاهد عن ابن عباس، وابن كثير في تفسيره لسورة المعارج ( ٤٤٧/٤) ، وذكره السيوطي في الدر المنثور في التفسير بالمأثور ( ٢٦٤/٦) من حديث طويل .

<sup>(</sup>۱۱) أخرجه أبو الشيخ فى كتاب العظمة . باب : ذكر العرش والكرسى ، وذكره السيوطى فى الدر المنثور فى النفسيربالمأثور ( ۳۲۸/۱ ) .

# باب ما جاء في اللوح والقلم

قال تعالى : ﴿ فِي لَوْجٍ مُحْفُوظٍ ﴾<sup>(١)</sup> ، وقال : ﴿ نَّ وَالْقَلَيْمِ ﴾<sup>(٢)</sup> .

#### \* وصف اللوح المحفوظ :

[ ٣٧ ] أخرج أبو الشيخ – بسند جيد – عن ابن عباس قال : « خلق الله اللوح المحفوظ كمسيرة مائة عام ، وقال للقلم – قبل أن يخلق الحلق وهو على العوش –: اكتب .. فقال القلم : وما أكتب ؟ قال : علمى في خلقى ، فجرى بما هو كائن إلى يوم القيامة (٣٠).

#### \* وصف القلم :

<sup>(</sup>١) البروج: ٢٢. (٢) القلم: ١.

<sup>(</sup>۳) أخرجه أبو الشيخ فى العظمة : باب ذكر عرش الرب تبارك وتعالى وكرسيه وعظم خلقهما ، والبيهقى فى الأسماء والصفات ص (۸۱٤) ، وابن جربر الطبرى فى تفسيره (۱٤٠/١٧) ، (١٠/٢٩) وذكره السيوطى فى الدر المنثور فى التفسير بالمأثور (٣٦٩/٤) وعزاه لابن أبى حاتم ، وابن مردويه من نفس الطربق .

 <sup>(</sup>٤) أخرجه أبو الشيخ في كتاب العظمة . باب : ذكر شأن الله وأمره وقضائه ،
 وابن الجوزى في الموضوعات ( ١١٧/ ، ١١٧ ) ، وذكره السيوطي في الدر المنثور في =

[ **82** ] وأخرج أبر الشيخ والطبرانى من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس قال : ﴿ إِنَّ اللهُ خَلَقَ لُوحاً مَن درة بيضاء ، دفتاه من ياقوتة حمراء وزبرجد ، قلمه نور ، وكتابه نور ينظر منه كل يوم ثلاثمائة وستين نظرة ، يخلق فيها ويرزق ، ويحيى ويميت ، ويعز ويذل ، ويفعل ما يشاء »(°)

[ **٣٥** ] وأخرج أبو الشيخ من طريق الضحاك عن ابن عباس قال : قال رسول الله عليه : « خلق الله لوحاً من درة بيضاء ، دفتاه من زبرجدة خضراء ، كتابه من نور ، يلحظ إليه فى كل يوم ثلاثمائة وستين لحظة ، يحيى ويميت ، ويخلق ويرزق ، ويعز ويذل ، ويفعل ما يشاء »(<sup>(7)</sup>)

#### \* لا إله إلا الله تُدخل الجنة :

#### [ ٣٦ ] وأخرج أبو الشيخ عن طريق أبي ظلال عن أنس

= التغسير بالمأثور ( ٣٣٥/٦ ) ، وفي اللآليء المصنوعة ( ٢٠/١ ) كتاب التوحيد وقال : موضوع محمد بن عثمان متروك الحديث .

<sup>(</sup>٥) أخرجه أبو الشيخ فى كتاب العظمة . باب : ذكر شأن الله وأمره وقضائه ؛ والسيقى فى الأسماء والصفات ص (٩٦٧) ، ( ٢٠٠١ ) باب الحلق ، وباب قوله على : ﴿ فَقَلْ أَنْ لَنِ لَقَلَا عَلَيْهِ ﴾ ؛ وأبو نعيم فى حلية الأولياء ( ١٣٥١/ ٣٦١ ) وتال : غريب من حديث سعيد وابته ، ولم نكتبه إلا من هذا الوجه ، والحاكم فى مستدركه فى كتاب التفسير ( ٤٤٤/٢ ) وقال : صحيح الإسناد ولم يخرجاه ، وواققه الذهبى وابن جرير فى تفسيره ( ٧٩/٢٧ ) ، والطيرانى فى الكبير ( ١٢٥١١ ) من طريق منجاب .

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو الشيخ في كتاب العظمة . بلب : ذكر شأن الله وأمره وقضائه ، وأورده الهيشمي في مجمع الزوائد ( ١٩١/٧ ) وقال : رواه الطبراني من طريقين ، ورجاله ثقات . انظر مجمع الزوائد كتاب القدر ، باب : جف القلم بما هو كائن ، وذكره السيوطي في الدر المنثور ( ٣٣٥/٦ ) وعزاه لابن مردويه ، وفي اللآليء المصنوعة كتاب التوحيد ( ٢٠/١ ) .

قال : قال رسول الله عَلَيْكُ : ﴿ إِن لله لوحاً من زبرجدة خضراء ، جعله تحت العرش ، وكتب فيه : إنى أنا الله لا إله إلا أنا ، أرحم وأترحم ، جعلت بضعة عشر وثلاثمائة خُلُق ، من جاء بخُلُق منها مع شهادة أن لا إله إلا الله دخل الجنة »(٧).

#### \* في اللوح ثلاثمائة وخمس عشرة شريعة :

[ ٣٨ ] وأخرج ابن جرير ، وأبو الشيخ فى تفسيره قال : « إن الله كان عرشه على الماء ، وخلق السموات والأرض بالحق ، وخلق القلم ، فكتب به ما هو خالق ، وما هو كائن من خلقه ، ثم إن ذلك الكتاب سبح الله ومجده ألف عام قبل أن يخلق شيئاً من

<sup>(</sup>۷) أخرجه أبر الشيخ في العظمة . باب : ذكر شأن الله وأمره وقضائه ، وسند ضعيف فيه أبي الظلال معلال بن مالك أبو الظلال القسملي ، قال ابن أبي حاتم : لا يجوز الاحتجاج به بحال ، وقال النسائي : ضعيف . انظر المجروحين ( ۸۰/۳ ) ، والضعفاء للنسائي ص (۲٤١) ، والحديث ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد ( ۳۲/۳ ) وقال : رواه العابراني في الأوسط ، وانظر الحديث في المعجم الأوسط للطبراني ( ۷/۳۰ ) وعزاه ( ۷/۳ ) وعزاه للنبور ( ۳۳۵/۳ ) وعزاه لابن أبي الدنيا في مكارم الأخلاق ، واليهتم , في الشعب .

<sup>(</sup>۸) أخرجه أبو يعلى فى مسنده ( ٤٨٤/٢ ) حديث رقم (١٣٦٤) ، وذكره الهيشمى فى مجمع الزوائد ( ٣٦/١ ) وقال : رواه أبو يعلى وفيه عبد الله بن راشد وهو ضعيف ، وذكره السيوطى فى الدر المنثور فى التفسير بالمأثور ( ٣٣٥/٦ ) وعزاه لعبد بن حميد فى مسنده ، وأبى يعلى بسند ضعيف .

الخلق »(<sup>۹)</sup> .

#### القلم هو أول شيء خلق :

[ **٣٩** ] وأخرج أبو يعلى – بسند حسن – عن ابن عباس أن رسول الله عَلَيْكُ قال : « أول شيء خلقه الله تعالى القلم ، وأمره أن يكتب كل شيء » (١٠٠ .

#### \* ماذا يكتب القلم ؟

[ • \$ ] وأخرج الطبراني – بسند حسن – عن ابن عباس قال : « إن الله خلق العرش فاستوى عليه ، ثم خلق القلم فأمره أن يجرى بإذنه ، وعظم القلم ما بين السماء والأرض فقال : بم أجرى يارب ؟ قال : بما أنا خالق وكائن في خلقى : من قطر أو نبات ، أو خير أو شر – يعنى به العمل – أو رزق أو أجل ؛ فجرى القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة ، فأثبته الله في الكتاب المكنون عنده تحت العرش "(١٠).

(٩) أخرجه أبن جرير الطبرى فى تفسيره (٢/٤ ، ٥ ) عن أرطاة بي المنذر عن ضمرة ، وأبو الشيخ فى كتاب العظمة . باب : ذكر آيات الله وعظمته وسؤدده و شرفه ، وباب : ذكر عرش الله وكرسيه وعظم خلقهما وعلو الله فوق عرشه ، وأبو داود فى كتاب السنة باب فى القدر حديث رقم (٤٧٠٠) ، والترمذى فى أبواب التفسير وقال : حديث حسن غريب (٢١٧/١٢) .

<sup>(</sup>۱۰) أخرجه البيهقى فى السنن الكيرى ، كتاب السير باب : مبتدأ الحلق ( ۳/۹) وفى الأسماء والصفات باب : بدء الحلق ص ( ۴۸۰ – ۴۸۱) وأخرجه أبو ( ۳/۹) وفى الأسماء والصفات باب : بدء الحلق ص ( ۴۸۰ – ۴۸۱) ورواه البزار ورجاله ثقات . انظر يعلى فى مسنده ( ۴/۷۲) حديث رقم (۲۳۲۷) ، ورواه البزار ورجاله ثقات . انظر مجمع الزوائد للهيشمى كتاب القدر باب : جف القلم بما هو كائن ( ۱۹۰/۷) .

<sup>(</sup>۱۱) أخرجه البيهقى فى الأسماء والصفات بنحوه ص (٤٨١) وذكره الهيشى فى جمع الزوائد ، كتاب القدر باب : جف الفلم بما هو كائن من حديث طويل وقال : رواه الطبرانى ، وفيه الضحاك ، ضعفه جماعة ، ووثقه ابن حبان وبقية رجاله وثقوا ، انظر تمام الحديث ( ١٩٠/٧ ) .

#### القلم خلقه الله من نور :

[ ا ع ] وأخرج أبو الشيخ عن ابن عمر عن النبي عَلَيْكُ قال : « إن الله تبارك وتعالى أول شيء خلق ، خلق القلم وهو من نور مسيرة خمسمائة عام ، فأمره فجرى بما هو كائن إلى يوم القيامة »(١٦) .

[ ٢٢] وأخرج عن مجاهد قال : «خلق الله البراع [أول ماخلق من الأشياء – واليراع القصب – ثم خلق القلم من ذلك اليراع] ثم قال : اكتب ما يكون إلى يوم القيامة ١٣٥٠

[ ٣٣ ] وأخرج - بسند واو - عن ابن عباس قال : « أول شيء خلق الله عز وجل العرش من نور ، ثم الكرسي ، ثم لوحاً محفوظاً من درة بيضاء ، دفتاه من ياقوتة حمراء ، قلمه نور ، وكتابه نور ، ينظر الله عز وجل فيه كل يوم ثلثائة وستين نظرة ، يخلق في كل نظرة ، ويحيى ويميت ، ويعز ويذل ، ويرفع أقواماً ، ويخفض أقواماً ، ويفعل ما يشاء ، ويحكم ما يريد ، وخلق قلماً من نور ، طوله خسمائة عام قبل أن يخلق الحلق ، وقال للقلم : اكتب ، قال : وما أكتب ؟ قال : اكتب علمي في خلقي إلى أن تقوم الساعة ، فجرى القلم بما هو كائن في علم الله إلى يوم القيامة ، إن كتاب ذلك العلم على الله يسير هين ، وسنة القلم مشقوقة ، ينبع منه المداد »(٤٠).

<sup>(</sup>۱۲) أخرجه أبو الشيخ فى كتاب العظمة – من تحقيقنا – باب ذكر العرش والكرسى من حديث طويل ، وأبو داود فى كتاب السنة . باب القدر حديث رقم (۷۰۰) ، والترمذى فى سننه كتاب التفسير وقال : حديث حسن غريب.

<sup>(</sup>۱۳) أخرجه أبو الشيخ فى كتاب العظمة باب : ذكر العرش والكرسى . والبراع : هو الضعاف من الغنم ، والأصل فيه : القصب ، ثم سمى به الجبان والضعيف ، واحدته : يراعة . انظر النهاية لابن الأثير (٥/٥٩) .

<sup>(</sup>١٤) أخرجه أبو الشيخ فى كتاب العظمة . باب : ذكر عرش الله وكرسيه وعظم خلقهما وعلو الله فوق العرش . .

باب ما ورد فى السمٰوات السبع والأرضين السبع ا

قال الله تعالى : ﴿ الَّذِى خَلَقَ سَنْعَ سَمَوْاتٍ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُن ﴾(١) .

[ 6 2 ] أخرج ابن مردويه في مسنده ، وأبو الشيخ والبزار بسند صحيح عن أبي ذر قال : قال رسول الله عليه : « ما بين السماء والأرض مسيرة خمسمائة عام ، وغلظ (٢ ) كل منهما مسيرة خمسمائة عام ، كذلك إلى السماء السابعة ، والأرضين مثل ذلك ، وما بين السماء السابعة إلى العرش مثل جميع ذلك » (٣).

[ 62 ] وأخرج أبو الشيخ عن أبى الدرداء قال : قال رسول الله عَلِيْقَةُ : « كُلْفُ <sup>(4)</sup> الأرض مسيرة خمسمائة عام ، وكلف الثانية مثل ذلك ، وما بين كل أرضين مثل ذلك »(°) .

(١) الطلاق: ١٢.

 <sup>(</sup>۲) الغلظة ضد الرقة وهي الشدة والحشونة وفي التنزيل: ﴿ علماتٍ عليظً ﴾
 ( هود : ۵۸ ) .

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو الشيخ في كتاب العظمة . باب : ذكر عرش الله وكرسيه وعظم علقهما وعلو الله فوق عرضه من حديث طويل ، والبيهتي في الأسماء والصفات ص (٢٠٥) باب : ما جاء في العرش والكرسى ، وابن الجوزى في العلل المتناهية (٢٠) ، ٢٧) في باب : ذكر نفى الجهة وقال : هذا حديث منكر رواه الأعمش عن عمرو بن مرة عن أنى نصر وكان الأعمش بروى عن الضعفاء ويدلس ، وذكو السيوطى في الدر المنتور في الفنسر بالمأثور ( ٤٣/١ ) وعزاه الإسحاق بن راهويه في مسنده ، والبرار ، والبيهتي ، وأخرجه الذهبي في تذكرة الحفاظ ( ٧٤٨/٢ )

<sup>(</sup>٤) الكثف : الغلظ ، يقال كثف الشيء كثفاً أي ثخن وكثر فهو كثيف .

 <sup>(</sup>٥) أخرجه أبو الشيخ فى كتاب العظمة باب: ذكر عرض الله وكرسيه وعظم خلقهما وعلو الله فوق عرشه عن أنى ذر رضى الله عنه، وابن جربر فى تفسيره ( ٩٩/٢٨ ) ، وابن كثير فى تفسيره ( ٤١١/٤ ) ، وذكره السيوطى فى اللر المنثور فى.

#### \* الرسول يصف المسافات بين السماوات والأرض:

وابن ماجه . والحاكم ، وأبو الشيخ عن العباس بن عبد المطلب قال : وابن ماجه . والحاكم ، وأبو الشيخ عن العباس بن عبد المطلب قال : «كنا جلوساً عند اللبي عليه ، فقال : أتدرون كم بين السماء والأرض ؟ قلنا : الله ورسوله أعلم . قال : بينهما مسيرة خمسمائة سنة ، وكنف كل سماء إلى سماء مسيرة خمسمائة سنة ، وكنف كل سماء مسيرة خمسمائة سنة ، وفوق السماء السابعة بحر ، بين أعلاه وأسفله كما بين السماء والأرض ، ثم فوق ذلك ثمانية أوعال (٢) بين ركبهن وأظلافهن كما بين السماء والأرض ، ثم فوق ذلك ثمانية أوعال (١) بين أسفله وأعلاه كما بين السماء والأرض ، ثم فوق ذلك العرش ، بين أسفله وأعلاه كما بين السماء والأرض »(٧) .

[ ٧٧ ] وأخرج الترمذى ، وابن مردويه ، وأبو الشيخ عن أبى هريرة قال : « كنا جلوساً مع رسول الله ﷺ إذ مرت سحابة ، فقال النبى ﷺ : أتدرون ما هذه ؟ قالوا : الله ورسوله أعلم . قال : هذه العنان ، هذه زوايا(^^) الأرض يسوقها الله إلى قوم

صالتفسير بالمأثور ( ٢٣٨/٦ − ٢٣٩ ) وعزاه لأبى الشيخ في العظمة .

 <sup>(</sup>٦) أوعال: أي ملائكة على صورة أوعال وهي جمع وَعُلُ وهو تيس الجيل ،
 وكل شريف يسمى وَعُلَّ كذا في القاموس الهيط ( ١٣٢/٤ ) .

<sup>(</sup>٧) أخرجه الإمام أحمد في مسئده ( ٢٧٠/٣) ، وابن ماجه في المقدمة ( ٦٩/١) حديث رقم (١٩٣١) ، وأبو داود في كتاب السنة باب : في الجهمية حديث رقم (٢٩٢٣) ، وابن جرير الطبرى في تفسيره ( ٩٩/٢٨) ، والحاكم في مستدركه في كتاب التفسير ( ٢٨٨/٢) وقال : صحيح ، ويحيى واه ، ووافقه الذهبي . والترمذى في أبواب التفسير ( ٢١٨/١٢) ، وقال : هذا حديث غريب ، وأبو الشيخ في كتاب المطبقة باب : ذكر عرش الله وكرسيه وعظم خلقهما وعلو الله فوق عرشه - كتاب المعظمة باب : ذكر عرش الله وكرسيه وعظم خلقهما وعلو الله فوق عرشه - بنحوه ، والبيقي في الأسماء والصفات ص ( ٤٠٥ ، ٥٠٥ ) باب : ما جاء في العرش والكرسي ، وابن الجوزى في العلل المتناهية والنهاية ( ١٠/١ ) ، وابن الجوزى في العلل المتناهية .

لا يشكرونه ولا يعبدونه . قال : هل تدرون ما فوق ذلك ؟ قالوا : الله ورسوله أعلم . قال : فإن فوق ذلك موج مكفوف (٩) وسقف محفوظ ، ثم قال : هل تدرون ما فوق ذلك ؟ قالوا : الله ورسوله أعلم . قال : فإن فوق ذلك سماء أخرى ، ثم قال : هل تدرون ما نينهما ؟ قالوا : الله ورسوله أعلم . قال : فإن بينهما مسيرة خمسمائة عام حتى عد سبع سموات ، بين كل سماء مسيرة خمسمائة عام ، ثم قال : هل تدرون ما فوق ذلك ؟ قالوا : الله ورسوله أعلم ، قال : فإن بين ذلك كما بين السمائين ، أو كما قال : هل تدرون ما قال : فإن بين ذلك كما بين السمائين ، أو كما قال : هل تدرون ما تحتكم ؟ قالوا : الله ورسوله أعلم ، قال : هل تدرون ما تحتكم ؟ قالوا : الله ورسوله أعلم ، قال : هل تدرون ما تحتكم ؟ قالوا : الله ورسوله أعلم ، قال : أرض أخرى ، وبينهما مسيرة خمسمائة عام ، وسيع أرضين ، بين كل أرض مسيرة خمسمائة عام » (٠٠٠) .

[ 4 ^ ] وأخرج ابن أنى حاتم ، وأبو الشيخ قال : « ﴿ اللهُ اللهُ حَلَقَ سَبْعُ سَمُوْاَتٍ وَمِنَ الأَرْضِ مِثْلَهُنَّ ﴾(١١) وجعل ما بين كل سمائين كما بين السماء الدنيا والأرض ، وجعل كثفها مثل ذلك ، وجعل ما بين كل أرض كما بين السماء الدنيا والأرض ، وكثف كل أرض مثل ذلك ، وكان العرش على الماء ، فرفع الماء حتى جعل عليه

<sup>(</sup>٩) كفه يكفه كفا : منعه فهو مكفوف .

<sup>(</sup>١٠) أخرجه الترمذى فى تفسير سورة الحديد ( ١٨/١٢ – ١٨٧) وقال:
هذا حديث غريب من هذا الوجه، وابن جرير فى تفسيره ( ١٩٩/٨)، والبيهقى فى
الأسماء والصفات ص ( ٥٠٥ – ٥٠٠) باب: ما جاء فى العرش والكرسى،
وأبو الشيخ فى كتاب العظمة باب: ذكر عرش الله وكرسيه وعظم خلفهما وعلو الله
فوق عرشه، وأحمد فى مسنده ( ٢٧٠/٢)، وذكره السيوطى فى الدر المنثور
( ١٧٠/٦) وعزاه لعبد بن حميد، وابن المنذر، وابن مردويه، وذكره ابن الجوزى فى
العلل المتناهية ( ٢٧/١)، وقال: هذا حديث لا يصح عن رسول الله فالحسن لم يسمع
من أبى هريرة .

<sup>.</sup> ١٢ ) الطلاق : ١٢ .

العرش ، ثم ذهبِ الماء حتى جعله تحت الأرضين السابعة »(١٢) .

[ 4 3 ] وأخرج عنان بن سعيد الدارمى - فى كتاب الرد على الجهمية - (١٣) وأبو الشيخ عن ابن مسعود قال : « ما بين الأرض والسماء مسيرة خسمائة عام ، وما بين كل سمائين خسمائة عام ، وما بين الل سمائة عام ، وما بين الكرسى مسيرة خسمائة عام ، وما بين الكرسى والماء مسيرة خسمائة عام ، وما بين الكرسى والماء مسيرة خسمائة عام ، (٤٠٠)

#### خ کیف بدأ الخلق ؟

[ • • ] وأخرج ابن جرير وابن المنذر عن ابن مسعود وناس من الصحابة قال : « إن الله تبارك وتعالى كان عرشه على الماء ، لم يخلق شيئاً غير ما خلق قبل الماء ، فلما أراد أن يخلق الخلق ، أخرج من الماء دخانا فارتفع فوق الماء فسما عليه فسماه سماء ، ثم

<sup>(</sup>۱۲) أخرجه أبو الشيخ في كتاب العظمة . باب : ذكر عرش الله وكرسيه ، وعظم خلقهما ، وعلو الله فوق عرشه ، وباب : ذكر حجب الله ، والبهه في فل الأسماء والصفات ص (۷۰٪) . باب : ما جاء في العرش والكرسي ، والطيراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح . انظر مجمع الزوائد للهيثمي ، كتاب الإيمان ( ۸٦/١ ) .

<sup>(</sup>۱۳) ألجهمية : طائفة من الخوارج من المرجنة تُسبوا إلى جهم بن صفوان الذي قال بالإجبار والاضطرار إلى الأعمال ، وأنكر الاستطاعات كلها وزعم أن الجنتوالنار تبيدان وتفنيان ، وزعم أن الإيمان هو المعرفة بالله تعالى فقط وأن الكفر هو الجهل به فقط وفي هذا الكتاب برد الدارمي عليهم ويفند ادعاءاتهم .

<sup>(\$)</sup> أخرجه أبو الشيخ في كتاب العظمة . باب : ذكر عرش الله وكرسيه وعظم خلقهما وعلو الله فوق عرشه ، وابن جرير في تفسيره ( ١٩٩/٢٨ ) بنحوه ، والطيراني في الكبير (٨٩٨٧) ، واليهقى في الأسماء والصفات ص (٧٠٥) ، وذكره الإسم السيوطى في الدر المنتور في التفسير بالمأثور ( (٤٤/١ ) من حديث طويل وعزاه لابن المنذر ، والطيراني ، وأبو الشيخ ، وابن مردويه ، واللالكائي ، والبهقى .

أيس (١٥) الماء فجعله أرضاً واحدة ، ثم فتقها فجعلها سبع أرضين في ومين في الأحد والإثنين ، فخلق الأرض على الحوت ، والحوت هو النون الذي ذكره تعالى في القرآن بقول : ﴿ نَ وَالْقَلَمِ ﴾(١٦) ، والحوت في الماء ، والماء على صفاة ، والصفاة على ظهر ملك ، والملك على الصخرة ، والصخرة في الرئح ، وهي الصخرة التي ذكرها لقمان ، ليست في السماء ولا في الأرض ، فتحرك الحوت فاصطرب فتزلزلت الأرض ، فأرسل عليها الجبال فقرت (١٧) ، فالجبال تفخر على الأرض وذلك قوله تعالى : ﴿ وَالْقَمَىٰ فِي الأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ ﴾(١٨) ، وخلق الجبال فيها وأقوات أهلها وشجرها وما ينبغي لها في يومين : الثلاثاء

 <sup>(</sup>١٥) يبس الشيء يبس يبسأ: ذهبت ندوته وجف بعد رطوبته وف التنزيل:
 أن أسر بعبادى فاضرب لهم طريقاً في البحر يبسا في ( طه : ٧٧) .

<sup>(</sup>١٦) القلم: ١ .

<sup>(</sup>١٧) جاء في المنتخب ما يلى عن جعل الجيال رواسي للأرض : لما كان باطن الأرض منصهرا سائلا ، فلو فرضنا أن الجيال وضعت في بعض نواحي الكرة الأرضية كأنها صخور هائلة مرتفعة فإن ثقلها قد يؤدى بالقشرة الأرضية أن تميد أو تنشى أو تتصدع . لذلك جعل – جل شأنه – الجيال رواسي : أي ذات جلور ممتدة في داخل القشرة الأرضية إلى أعماق كبيرة تتناسب مع ارتفاعها ، فهي كأنها أوتاد كما جعل كتافة هذه الارتفاعات والجلور أقل من كتافة القشرة المحيطة بها . كل ذلك حتى يتوزع الضغط على القشرة المحيقة بحيث يكون مسلويا في جميع أنحائها فلا تميد أو تتصدع لأن البوزيع على القشرة المحيقة بحيث يكون مسلويا في جميع أنحائها فلا تميد أو تتصدع لأن البوزيع المنافذ لل يحدث تأثيرا يذكر .

وقد أثبت العلم الحديث أن توزيع اليابس والمله على الأرض ووجود سلاسل اجبان عليها مما يمقق الوضع الذى عليه الأرض وقد ثبت أن الجبال النقيلة دائما أسفلها مواد هشة <sup>\*</sup> وخفيفة ، وأن تحت ماء المحيطات توجد المواد الثقيلة الوزن ، ويذلك تتوزع الأوزان على مختلف الكرة الأرضية . وهذا التوزيع الذى أساسه الجيال دائما قصد به حفظ توازن الكرة الأرضية ، ولما ارتفعت الجيال حدثت السهول والوديان والممرات بين الجيال وشواطىء البحار والمحيطات والهضاب .. وكانت سيلا وطرقا .

<sup>(</sup>۱۸) النحل : ۱۵ .

والأربعاء ﴿ ثُمَّ اَسْتَوَى إلَى السَّمَاءِ وَهِى ذُخَانَ ﴾ (١٩٠ وذلك الدخان من تنفس الماء حين تنفس فجعلها سماء واحدة ثم فعقها فجعلها سبع سموات في يومين : الخميس والجمعة ، وإنما سمى يوم الجمعة لأنه جمع فيه خلق السموات والأرض ﴿ وَأُوْحَىٰ في كُلُّ سَمَاءِ أَمْرَهَا ﴾ (٢٠) قال : خلق في كل سماء خلقاً من الملائكة ، والحلق الذي فيها من البحار والجبال وجبل البر ، وما لا يعلم ثم زين السماء الدنيا بالكواكب ، فجعلها زينة وحفظاً يحفظ من الشياطين ﴿ (٢٠) .

### \* كيف فتق الله السماوات والأرض؟

[ ٥٩ ] وأخرج أبو الشيخ عن سعيد بن جبير فى قوله تعالى : ﴿ كَانَتَا رَاتُقاً فَفَقَتْنَاهُمَا ﴾(٢٣) قال : « كانت السموات ، والأرضون ملتزقتين ، فلما رفع السماء وأنبذها من الأرض فكان فقها الذى ذكر الله ﴿٣٣) .

٢٥ ] وأخرج أبو الشيخ عن مجاهد في قوله : ﴿ كَانْتَا رَثْقًا فَهُنَاهُمَا ﴾ (٢٠) قال : ﴿ كَانْتَا رَثْقًا فَهُنَاهُمَا ﴾ (٢٠) قال : ﴿ من الأرضين معها ست فتلك سبع أرضين ،

<sup>(</sup>۱۹) فصلت : ۱۱ .

<sup>(</sup>۲۰) فصلت : ۱۲ .

<sup>(</sup>۲۱) أخرجه البهةى فى الأسماء والصفات فى باب بدء الخلق ص ( ۶۸۲ ، ۶۸۳ ) ، وابن جرير الطبرى فى تفسير سورة القلم ( ۱۰، ۹/۲۹ )

<sup>(</sup>۲۲) الأنبياء : ۳۰ .

<sup>(</sup>٣٣) أخرجه أبو الشيخ فى كتاب العظمة . باب : صفة السعوات ، وابن جرير الطبرى فى تفسيره ( ١٤/١٧ ) ، وابن كثير فى تفسير سورة الأنبياء ( ١٨٦/٣ ) ، وذكره السيوطمي فى الدر المنثور فى التفسير بالمأثور ( ٣١٧/٤ ) .

<sup>(</sup>٢٤) الأنبياء : ٣٠ .

#### ومن السماء ست سموات فتلك سبع سموات »(٢٥)

(٣٥) أعرجه أبو الشيخ في كتاب العظمة . باب : صفة السموات ، وابن جرير العلم, في النسرة ( ١٤/١٧ ) ، وذكره السيوطى في الدر المنثور في الفسير بالمأثور ( ١٤/١٧ ) وعزاه لابن أبي شيبة ، وعبد بن حميد ، وابن المنشر ، وابن أبي حاتم . وجاء في المنتجب ما بل عن فتي السموات والأرض : ﴿ أُولُم يو اللهين كامورا أن السموات والأرض : ﴿ أُولُم يو اللهين كامورا أن السموات والأرض كانتا في المؤسمة المغلوبات الحديثة في تكوين الكواكب والأرض ، إذ أن السموات والأرض كانتا في الأصل متصلة بماسكة .. والحقيقة والأرض كانتا في الأصل متصلة بعضها بمعض على شكل كنلة متصلة مناسكة .. والحقيقة علمية عليها هي أن السموات والأرض كانتا متصلين ، واستدل على ذلك بأذلة علمية عليها هي أن المناسوات والأرض كانتا متصلين ، واستدل على ذلك بأذلة بعلمة عليها هي أن المناسوات والأرض كانتا متصلين ، واستدل على ذلك بأذلة بعلمة عليها هي فمئانه الانفصال ، وهر ما قررته الآية الذي يقة والبده الملم بعد

ذلك . وهناك نظريات عديدة تفسر بعض الظواهر في هذا الشأن وتعجز عن تفسير الأعرى ، لذلك فليس بين هذه النظرية ما هو مقطوع به لدى العلماء بالإجماع . وسنذكر فيما يل على سبيل المثال نظريين : المناسمة بتكوين المجموعة الشمسية – مثلا – تقرر أن الغيم

الكونى حول التسمس بدأ في التمدد في الفضاء البارد ، وأحدن حبيبات العاز اللهم منه القاز الذي يتألف اللهم منه الفيام بالتكفف على التمدر القارة الذي يتألف الفيام بالتصادم والعراكم ، وهي تحبص في داخلها كمهات من الغاز التقيلة ، وازداد العراكم والتصادم والعراكم ، وهي تحبص في داخلها كمهات من الغاز التقيلة ، وازداد العراكم والتجميع على مر الأحفاب حتى تكونت الكواكب والأتحدار والأرض على أبعاد مناسبة . ومن المعروف أن التجميع والتراكم يؤدى إلى زيادة في الضغط الذي يؤدى بدوره إلى زيادة في الضغط الذي يؤدى بدوره إلى زيادة المتعبدية في الحرارة ، وعندما قبلورت الفيرة الأرضية بالبرودة وخلال عسليات الإنجارات الدركانية العديدة الهي أمقيت ذلك حصلت الأرضية السائلة . ومما ساعد على تكوين الأكسوجين الطلبي في الحواء بعد ذلك نشاط وتفاعل أشعة الشمس عن طريق تكوين الأحسوبين الطلبي في الحواء بعد ذلك نشاط وتفاعل أشعة الشمس عن طريق الخيال الضوق مع النباتات الأولية والأحشاب .

أما النظوية الثانية : الخاصة بنشأة الكون عامة فتطخص فى أن قوله تعالى : ﴿ كانتا رققا ﴾ أى مضمومتين ملتحميين فى صورة كتلة واحدة . وهذا آخر ما وصل إليه البحث العلمى فى نشأة الكون ، وهو أنه قبل أن يأخذ صورته الحالية كان حشدا ماثلا متجمعاً فى أبسط صورة لقوى اللرات المتصلة الواقعة تحت ضغط هائل لا يكاد يتصوره العثل ، وأن جميع أجرام السماء اليوم ومحتوياتها بما فها المجموعة الشمسية —

#### \* السماء قبة !!

[ **٣٣** ] وأخرج عن إياس بن معاوية قال : « السماء مقيبة على الأرض مثل القبة <sup>(٢١)</sup> .

[ ۵۶ ] وأخرج عن وهب قال : « شيء من أطراف السماء محدق بالأرضين ، والبحار كأطراف الفسطاط (۲۲٪) .

[ 00 ] وأخرج ابن أبى حاتم عن جرير بن مطعم : أن النبى عليه قال : ( إن الله على عوشه ، وعرشه على سمواته ، وسمواته على أرضه هكذا ، وقال بأصبعه : مثل القبة (٢٠٨٠ .

[ ٥٦ ] وأخرج ابن أبى حاتم عن السدى فى قوله تعالى : ﴿ وَالسَّمَاءَ بِنَاءً ﴾ (٢٦) قال : ( بناء السماء على الأرض كهيئة القبة وهى سقف على الأرض (٣٠٠).

يه والأرض كانت مكدسة تكديسا شديدا فى كرة لا يزيد نصف قطرها على ثلاثة ملايين من الأرم الله الله الله وكان من الأولى من الأولى من الأولى من القبار عظيم انتشرت بسببه مادة الكون فيما حولها من أجواء انتهت بتكوين مختلف أجرام السماء المختلفة بما فيها المجموعة الشمسية والأرض.

<sup>(</sup>۲٦) أخرجه ابن جرير الطبرى في تفسيره ( ١٢٦/١ ) ، وأبو الشيخ في كتاب العظمة باب : صفة السموات ، وابن كثير في تفسيره لسورة الأبيها، وذكره السيوطي في الدر المشور في التفسير بالمأثور ( ٣٤/١ ) .

<sup>(</sup>۷۲) أخرجه أبو الشيخ في كتاب العظمة . باب : صفة السموات من حديث طويل، وذكره السيوطي في الدر المنثور في التفسير بالمأثور (۳٤/۱)، والفسطاط : بيت يُتُخذ من الشعر ، والجماعة من الناس والجمع فسلطيط .

<sup>(</sup>۲۸) أورده ابن كثير في البداية والنهاية ( ۱۰/۱ ، ۱۱ ) .

<sup>(</sup>٢٩) البقرة : ٢٢ ، غافر : ٦٤ .

 <sup>(</sup>٣٠) وذكره السيوطي في الدر المنثور في التفسير بالمأثور وعزاه لابن أبي حاتم ،
 وأبن جرير ( ٤٣/١ ) .

[ ٧٥ ] وأخرج ابن جرير عن ابن عباس وناس من الصحابة ف قوله تعالى : ﴿ وَالْسَّمَاءُ بِنَاءٌ ﴾ قال : « على سقف الأرض كهيئة القبة (٣١٠) .

# \* السماء موج !!

[ **٥٠** ] وأخرج ابن أبى حاتم ، وأبو الشيخ عن ابن عباس قال : « قال رجل : يا رسول الله : ما هذه السماء ؟ قال : هذا موج مكفوف عنكم «٣٦٪.

# صفات السموات السبع :

[ 90 ] وأخرج إسحاق بن راهويه في مسنده ، والطبراني في الأوسط ، والترمذي ، وابن المنذر ، عن الربيع بن أنس قال : « السماء الدنيا : موجّ مكفوف ، والثانية : مرمرة بيضاء ، والثالثة : حديد ، والرابعة : نحاس ، والخامسة : فضة ،

(٣١) أخرجه ابن جرير في تفسيره ( ١٢٦/١ )

جاء في المنتخب وصف القبة ألى : أن الغلاف الجوى وسائر الأجرام السماوية التي تشاهد بمساقطها على القبة التي تبدو الأنظارنا كأنها على سطح هذه القبة السماوية وتظهر أنا كأنها متسعة انساعا كبيرا أفقها ، بينا يظهر الانساع الرأسي أفل بكثير من الانساع الأفقى ، وتنشل هذه الظاهرة عند مشاهدة قرص الشمس أثناء الشروق أو الغروب حيث يظهر أكبر مما هو عليه عندما تكون الشمس في سمت الرأس. ومصدر ذلك هو الحذاع البصرى الذي يجعلنا نقدر المسافات الأفقية بدقة أكثر من المسافات الرأسية .. وهذه القبة السماوية تشمل الغلاف الجوى للأرض الذي له مميزات وخصائص الرأسية .. وهذه القبة السماوية تشمل أيضا سائر الأجرام السماوية التي يقطعها الحط البصرى على القبة السماوية ..

(٣٢) أخرجه أبو الشيخ في كتاب العظمة . باب : صفة السموات ، وابن كثير في تفسيره ( ١٨٦/٣ ) وعواه لابن أتى حاتم ، واليهغى في الأسماء والصفات . باب : ما جاء في العرش والكرسي من حديث طويل . انظر تمام الحديث ص (٥٠٤)، وذكو السيوطي في الدر المنثور في التفسير بالمأفور ( ٤٣/١ ) وعزاه لابن مروبه . والسادسة : ذهب ، والسابعة : ياقوتة حمراء »(٣٣) .

[ ٢٠] وأخرج أبو الشيخ – بسند واو – عن سلمان الفارسي قال : « السماء الدنيا : من زمردة خضراء واسمها رقياء ، والثانية : من فضة بيضاء واسمها أزقلون ، والثانية : من ياقوتة حمراء واسمها قيدوم ، والرابعة : من درة بيضاء واسمها ماعونا ، والخامسة : من ذهبة حمراء واسمها ريقا ، والسادسة : من ياقوتة صفراء واسمها عربيا "(٣٤).

[ ٢١٦] وأخرج أبو الشيخ عن ابن عباس من قوله تعالى : ﴿ وَالْسُمَآءِ ذَاتِ الْحُبُكِ ﴾(٣٥) قال : ﴿ ذَاتَ البَّهَاءُ وَالْجُمَالُ وَإِنْ بنيانها كالبرد المسلسل ﴾(٣٦)

[ **٦٢** ] وأخرج عن الحسن فى الآية قال : « **ذات الخَلْق** ال**حسن مجملة بالنجوم** »<sup>(٣٧)</sup> .

<sup>(</sup>٣٣) أخرجه ابن جرير الطيرى فى تفسيره ( ٩٩/٢٨) ، وأبو الشيخ فى كتاب العظمة . باب : صفة السموات ، والطيرافى فى الأوسط وقال : لا پروى هذا الحديث عن الربية بن أنس إلا بهذا الإسناد ، وذكره السيوطى فى الدر المنثور فى التفسير بالمأثور من حديث طويل : انظر تمام الحديث ( ٤٤/١ ) ، وفى الحيائك فى أنحبار الملائك . باب : ما جاء فى الملك الموكل بالحجب .

<sup>(</sup>٣٤) ذكره السيوطى فى الدر المنثور فى التفسير بالمأثور ( ٤٤/١ ) من نفس الطريق .

<sup>(</sup>٣٥) الذاريات : ٧ .

<sup>(</sup>٣٦) أخرجه أبو الشيخ فى كتاب العظمة . باب : صفة السموات ، وابن كثير فى تفسيو ( ٢٤٨/٤ ) ، وذكره السيوطى فى الدر المنثور فى التفسير بالمأثور ( ١١٢/٦ ) وعزاه لابن أبى حاتم .

<sup>(</sup>۳۷) أخرجه ابن جرير الطبرى فى تفسيره ( ۱۱۸/۲۱ )، وأبو الشيخ فى كتاب العظمة باب : صفة السموات ، وابن كثير فى تفسيره عن الحسن بن أنى الحسن البصرى ( ۲٤٩/٤ ) ، وذكره السيوطى فى الدر المنثور فى التفسير بالمأثور ( ۱۱۲/٦ ) .

[ **٦٣** ] وأخرج عن أبى صالح فى الآية قال : « **ذات الخلق** الشديد »(<sup>٢٨</sup>).

#### \* السماء الدنيا ... والسابعة :

[ ۲۴ ] وأخرج عن على بن أبى طالب قال : « اسم السماء الدنيا رقيع (۳۹) ، واسم السابعة الضرّاح (۲<sup>۰۱)</sup> .

[ 70] وأخرج عنمان بن سعيد الدارمي في كتاب -- الرد على الجهمية -- عن عبد الله بن عمرو قال : « لما أراد الله أن يخلق الأشياء إذ كان عرشه على الماء ، وإذ لا أرض ، ولا سماء ، خلق الربح ، فسلطها على الماء حتى اضطربت أمواجه ، وأثار ركامه ، فأخرج من الماء دخاناً وطيناً وزبداً ، فأمر الدخان فعلا وسما ونما ، فخلق منه السموات ، وخلق من الطين الأرضين وخلق من الزبد الجبال (٤٠٠) .

<sup>(</sup>٣٨) أخرجه أبو الشيخ فى كتاب العظمة. باب : صفة السموات، وذكره السيوطى فى اللار المنتور فى التفسير بالمأثور ( ١١٢/٦ )، وابن كثير فى تفسيره ( ٤/٤٩) عن أبى صالح وهو : عبد الرحمن بن قيس أبو صالح الكوفى ثقة ، من الثالثة ، وثقه ابن أبى حاتم . انظر تقريب التهديب ( ٤٩٥/١ )، والجرح والتعديل ( ٧٨٧/٠ ).

<sup>(</sup>٣٩) قال ابن الأثير: الرقيع: اسم السماء الدنيا وسميت بذلك لأنها مرقوعة بالنجوم.

<sup>(</sup>٤٠) قال ابن الأثير : الضراح : بيت مقابل الكعبة في الأرض .

 <sup>(13)</sup> أخرجه أبو الشيخ ف كتاب العظمة باب : صفة السموات ، وذكره السيوطى في اللر المنثور في التفسير بالمأثور ( ٤٣/١ ، ٤٤ ) .

<sup>(</sup>۲۲) أخرجه ابن جمير الطبرى في تفسيو (١٥٣/١)، وابن كثير في تفسيوه ( ٧١/١)، وذكو السيوطي في الدر المنثور في التفسير بالمأثور ( ٤٣/١)

#### \* في أي الأيام خلقت السموات ؟

[ ٣٦ ] وأخرج أبو الشيخ عن عبد الله بن سلام قال : « خلق الله السموات يوم الخميس والجمعة ، وأوحى فى كل سماء أمرها »(٣٠) .

[ ۲۷ ] وأخرج عن مجاهد قال : « خلق الله الأرض قبل السماء فلما خلق الأرض ثار منها دخان فذلك قوله : ﴿ ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَوْاتٍ ﴾ (٤٤) بعضهن فوق بعض وسبع أرضين بعضهن تحت بعض ﴾ (٥٤) .

[ ٦٨ ] وأخرج أبو الشيخ عن حسان بن عطية قال : « الأرض التي تحت هذه فيها حجارة أهل النار ، والتي تليها الريح العقيم ، والتي تليها عقارب أهل النار ، والتي تليها حيات أهل النار ، والتي ثليها إبليس الأباليس »(٢٤) .

[ ٦٩ ] وأخرج عن الدارمى قال : « الرنج العقيم فى الأرض الثانية ، والثالثة فيها حجارة النار ، والرابعة فيها عقارب النار ، والحامسة فيها حيات النار ، والسادسة فيها كبريت النار ، والسابعة

<sup>(</sup>٣٣) أخرجه أبو الشيخ في كتاب العظمة . باب : صفة السموات ، وابن جرير الطيرى في تفسيره ( ١٤/٣٤ ) ، وابن كثير من حديث طويل في البداية والنباية ( ١٧/١ ، ١٨ ) وذكره السيوطى في الدر المنثور في التفسير بالمأثور ( ٣٦١/٥ ) من حديث طويل ، والبيهتي في الأسماء والصفات ص (٣٨٣) بسند عن ابن أبي ذئب عن المشمد عن أبيه عن عبد الله بن سلام .

<sup>(</sup>٤٤) البقرة : ٢٩ .

<sup>(</sup>ه٤) أخرجه ابن جرير الطبرى في تفسيره ( ١٥٣/ ، ١٥٣ ) ، وأبو الشيخ في كتاب المطلمة باب : صفة ابتناء الحلق ، وذكو السيوطى في الدر المنثور في التفسير بالمأثوز ( ٤٢/١ ) وعزاه لعبد بن حميد وعمد الرزاق وابن أبي حاتم .

<sup>(</sup>٤٦) أخرجه أبو الشيخ في كتاب العظمة . باب : صفة الأرضين وما فيهن -

# فيها إبليس »(٤٧)

#### ما سِجِّين ؟!

[ ۷۰ ] وأخرج أبو الشيخ عن مجاهد قال : « سِجِّين صخرة تحت الأرض السابعة فى جهنم تقلب فيجعل كتاب الفاجر تحتها »(٤٨).

[ ٧١ ] وأخرج الحاكم في المستدرك عن ابن عمرو مرفوعاً :
 « الأرض الرابعة فيهاكبريت جهنم ، والحامسة فيها حيات جهنم ،
 والسادسة فيها عقارب جهنم »(٤٠) .

[ ۷۲ ] وأخرج آبو الشيخ عن ابن عمر قال : ( إن على الأرض الرابعة ، وما تحت الأرض الثالثة من الجن ما لو أنهم ظهروا لكم لم تروا معهم نور الشمس ، على كل زاوية منها خاتم من خواتيم الله ، على كل خاتم ملك من الملائكة ، يعث الله كل يوم ملكا من عنده أن احتفظ بما عندك »( ° ° ) .

<sup>(</sup>٤٧) سبق تخريجه .

<sup>(</sup>٤٨) أخرجه أبو الشيخ فى كتاب العظمة . باب : صفة الأرضين وما فيهن ، وابن كثير فى تفسير المطففين ( ١٩٧٤ه ) ، وابن جرير الطبرى فى تفسيره ( ٦١/٣٠ ) وذكو السيوطى فى الدر المنثور فى التفسير بالمأثور ( ٣٢٥/٦ ) وعزاه للمحاملي فى أماليه .

<sup>(</sup>٩٩) أخرجه الحاكم في مستدركه كتاب الأهوال من حديث طويل وقال : هذا حديث تفرد به أبو السمح عن عيسى بن هلال وهو صحيح ولم يخرجاه ، ووافقه الذهبى . انظر تمام الحديث ( ٩٤/٤ ) ، وذكره السيوطي في الدر المنثور في التفسير بالمأثور ( ٢٣٨/١ ) وعزاه لابن أبي حاتم .

<sup>(</sup>٥٠) أخرجه أبر الشيخ فى كتاب العظمة . باب : ذكر الجن وخلقهم ، وذكره السيوطى فى الحبائك فى أخبار الملائك حديد رقم (٤٢٠) ، باب : ما جاء فى الملك الحمامل للحوت والصخرة كما ذكره فى الدر المنثور (١٥/٣) وعزاه لابن أبى حاتم .

[ ۷۳ ] وأخرج البزار ، وابن عدى ، وأبو الشبيخ عن ابن عدى ، وأبو الشبيخ عن عن عمر أن النبى عليه الله على الأرض: على ما هي؟ قال : « على الماء . قبل : أرأيت الماء على ما هو ؟ قال : على صخرة حضراء . قبل : أرأيت الصخرة على ما هي ؟ قال : على ظهر حوت يلتقى طرفاه بالعرش . قبل : أرأيت الحوت على ما هو ؟ قال : على كاهل ملك قدماه في الهواء »(١٠) .

[ ٧٤ ] وأخرج أبو الشيخ عن كعب قال : « الأرضون السبع على صخرة ، والصخرة فى كف ملك ، والملك على جناح الحوت، والحوت فى الماء، والماء على الريح، والريح على الهواء، ريح عقم لا تلقح ، وإن قرونها معلقة بالعرش (٢٥٠).

[ ٧٥ ] وأخرج أبو الشيخ من طريق السدى عن أبى مالك قال : « الصخرة التي تحت الأرض منتهى الحالق ، على أرجائها أربعة أملاك ورؤوسهم تحت العوش »(٥٣).

[ ٧٦ ] وأخرج أيضاً عنه قال : « إن الأرضين على حوت ، والسلسلة في أذن الحوت »(<sup>٤٥</sup>)

<sup>(</sup>٥١) أخرجه أبو الشيخ فى العظمة . باب : صفة الأرضين ومافيهن ، وأورده الهيثمى فى مجمع الزوائد (١٣٦/٨) وقال : رواه البزار عن شيخه وهو ضعيف ، والسيوطى فى الحبائك باب ما جاء فى الملك الحامل للحوت والصخرة .

 <sup>(</sup>٣٥) أخرجه أبو الشيخ في كتاب العظمة . باب : صفة الأرضين وما فيهن ،
 وذكو السيوطى في الدر المنثور في التفسير بالمأثور ( ٢٣٩/٦ ) من نفس الطبيق وبنفس السند .

<sup>(</sup>٥٣) ذكره السيوطى فى الدر المنثور فى النفسير بالمأثور ( ٢٣٩/٦ ) ، وفى الحبائك فى أخبار الملائك . باب : ما جاء فى الملك الحامل للحوت والصخرة . حديث رقم (٤١٧) وعزاه لابن أبى حاتم وأبى الشيخ .

<sup>(</sup>٥٤) ذكره السيوطي في الدر المنثور في التفسير بالمأثور (٢٣٩/٦).

[ ۷۷ ] وأخرج أبو الشيخ عن وهب فى قوله : ﴿ يَوْمُ كَانَ مِفْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَتَةٍ ﴾(٥٠) قال : ( هو ما بين أسفل الأرض إلى العرش ﴾(٥٠) .

# \* الناس أكثر أم يأجوج ومأجوج ؟

[ ۷۸ ] وأخرج أبو الشيخ عن وهب فى قول عبدة بن أنى لبابة قال : « الدنيا سبعة أقاليم : فيأجوج ومأجوج فى ستة أقاليم ، وسائر الناس فى إقلىم واحد »(٥٠٪ .

[ ۷۹ ] وأخرج عثمان بن سعيد الدارمي - في الرد على الجهمية - عن ابن عباس قال : « سيد السموات السماء التي فيها العرش ، وسيد الأرضين الأرض التي أنتم عليها »(٥٠) .



<sup>(</sup>٥٥) المعارج: ٤.

<sup>(</sup>٦٥) أخرجه أبو الشيخ فى كتاب العظمة ، وابن جرير العلمرى فى تفسيره (٤٤/٣٤) ، وأورده ابن كثير فى تفسيره (٤٤/٣٤ – ٤٤٧) ، والسيوطى فى الدر المشور (٢٦٤/٦) وعزاه لعبد بن حميد وعبد الرزاق .

 <sup>(</sup>٧٥) أخرجه أبر الشيخ فى كتاب المعظمة . باب : صفة أجزاء الحلق وسعة الأرض ، وذكره السيوطى فى الدر المشور ( ٢٥٠/٤ ) .

 <sup>(</sup>٥٨) ذكره السيوطى فى الدر المنثور فى التفسير بالمأثور ( ٤٤/١ ) من نفس
 الطريق

# باب ما ورد في الشمس والقمر والنجوم

قال تعالى: ﴿ وَجَعَلَ اَلْقَمَرَ فِيهِنَّ لُوراً وَجَعَلَ الشَّمْسِ
سِرَاجاً ﴾(١) ، وقال : ﴿ وَسَخَرَ لَكُمْ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ
دَائَيْنِ ﴾(٢) ؛ وقال : ﴿ وَهُوَ اللَّذِي جَعَلَ لَكُمْ النَّجُومَ لِتَهْتَلُوا بِهَا
في ظُلْمَاتِ النَّرِ وَالْبَحْرِ ﴾(٣) ، وقال : ﴿ إِلَّا زَيَّنَا السَّمَآءَ اللَّمْلَيَا
بِرِينَةِ الْكَوَاكِبِ وَفِفْظاً مِّن كُلِّ شَيْطَانِ مَارِدٍ ﴾(٤) .

# \* مما خلق الله الشمس، والقمر، والنجوم؟

[ ٨٠ ] أخرج الطبراني في الأوسط وأبو الشيخ عن أنس قال: حدثني رسول الله عَلِيَّةً : د أن الشمس والقمر والنجوم خلقن من نور المرش (°).

[ ٨٦ ] وأخرج أبو الشيخ عن كعب قال : و خلق الله القمر من نور ، ألا ترى أنه قال : ﴿ وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نوراً ﴾(١) ، وخلق الشمس من نار ، ألا ترى أنه قال : ﴿ وَجَعَلَ الشَّمْسَ عِيرًاجاً ﴾(٧) ، والسراج لا يكون إلّا من نار ، (٨) .

<sup>(</sup>۱) نوح: ۱٦ . (۲) إبراهيم: ٣٣ .

<sup>(</sup>٣) الأنعام: ٩٧ . (٤) الصافات: ٢ ، ٧ .

 <sup>(</sup>٥) أخرجه أبو الشيخ ف كتاب العظمة . باب : ذكر عظمة الله وعجائب لطفه
 وحكمته في الشمس والقمر ، وذكره السيوطي في الدر المثنور ( ٩٣/٣ ) وعزاه للطيراني
 في الأوسط ، وابن مردويه .

<sup>(</sup>۲،۱) توح : ۱۹.۰

 <sup>(</sup>A) أخرجه أبو الشيخ فى كتاب العظمة . باب : ذكر عظمة الله وعجائب لطفه وحكمته فى الشمس والقمر عن أنى الواهرية عن كعب .

جاء في المنتخب ما يلي في صفة الشمس والقمر : ﴿ هُو الذي جعل الشمس = 20

#### \* النيران أربع !!

[ ۸۲ ] وأخرج أبو الشيخ عن معاوية بن صالح أنه بلغه « أن النيران أربع : فنار تأكل وتشرب ؛ وهي نار جهنم ، ونار لا تأكل ولا تشرب ؛ وهي النار الدنيا ، ونار تأكل ولا تشرب ؛ وهي النار التي خلقت منها الملائكة ، ونار تشرب ولا تأكل ؛ وهي النار التي خلقت منها الشمس ، ومنها خلقت الشياطين »(\*) .

=ضياء والقمر نورا ﴾ الشمس جرم مماوى ملتهب مضىء بذاته ، وهو مصدر الطاقات على الأرض ومنها الضوء والحرارة بينا القمر جرم غير مضىء بذاته بل يعكس أو يرد ما يقع عليه من ضوء الشمس فيبدو منيرا .

﴿ وقدوه منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ﴾ منازل القمر أوضاعه المختلفة بالنسبة للأرض والشمس وهى التى تنتج عنها أرجه القمر ومن ثم يمكن تحديد الشهر القمرى وهو العلامة الفلكية الظاهرة لتحديد الشهر ، ويتم القمر دورته حول الأرض فى ٢٩ ( تسعة وعشرين يوما ) ، و١٢ ( اثنتا عشرة ساعة ) ، و٤٤ ( أربع وأربعين دقيقة ) و٢,٨ ( اثنتان وثمانية من عشر ثانية ) .

والشمس هي إحدى النجوم المتوسطة القدر وهي كسائر النجوم مضيئة بذاتها نظراً للتفاعلات الذرية في داخلها ، فالإشعاع الشمسي المنبعث من هذه الطاقة يسقط على الكواكب والأرض والأقمار وسائر أجرام السماء غير المضيئة بذاتها ، فيثيرها أي أن الشمس هي سراج وهاج . أما القدر فيير بضياء الشمس المرتد من سطحه وأن في وصف الشمس بأنها سراج ووصف القعر بأنه منير إشارة الى أن الشمس مصدر الطاقة الحرارية . أما المراد بالسراج الوهاج : الشمس ، وذلك كما ثبت علميا من أن درجة حرارة سطحها المشع تبلغ ، ١٠ ٦ درجة مطلقة ، أما المركز فتزيد فيه درجة الحرارة على ٣٠ مليون درجة بسبب ما تعانيه المواد فيه من الضغوط العالية ، و تشع الشمس النسب الآتية من الطاقات ٩٠/ أشعة خرارية ، ما الطاقات ٩٠/ أشعة حرارية ، ما الطاقات ٩٠/ أشعة حرارية ، ما الطاقات ٩٠/ أشعة طوقية ، ١٥ على الطاقات عبرت عنها الآية الكريمة بالسراج الذي يطلق للضوء والحرارة ما ما ما .

(٩) أخرجه أبو الشيخ في كتاب العظمة . باب : ذكر عظمة الله وعجائب لطفه
 وحكمته في الشمس والقمر رقم (٣٢٧)

[ ۸۳ ] وأخرج ابن مردويه وأبو الشيخ عن ابن عمر قال :
 « الشمس والقمر وجوههما إلى السماء ، وأقفيتهما إلى الأرض يضيئان من فى الدرض »(١٠٠٠).

[ ٨٤ ] وأخرج أبو الشيخ – بسند حسن – عن ابن عباس في قوله : ﴿ وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ الوراً ﴾(١١) قال : ﴿ قفاه مما يلى السماء ﴾(١١) .

#### \* نور الشمس . مما خلق ؟!

[ ۸۵ ] وأخرج أبو الشيخ عن ابن شوذب قال : « الشمس جزء من ثلاثة آلاف جزء من نور تحت العرش (۱۳) .

<sup>(</sup>۱۰) أخرجه أبو الشيخ فى كتاب العظمة . باب : ذكر عظمة الله وسجائب لطفه وحكمته فى الشمس والقمر والحديث أورده السيوطى فى الدر المنثور( ٢٦٨/٦) و وعزاه لعبد بن حميد وابن المنفر ، وعبد الرزاق فى تقسيره

<sup>(</sup>۱۱) نوح : ۱۳.

<sup>(</sup>۱۲) أخرجه أبو الشيخ في كتاب العظمة . باب : ذكر عظمة الله وعجائب لطفه وحكمته في الشمس والقمر وذكره السيوطي في الدر المنثور ( ۲۲۹/۲ ) وجاء في المنتخب ما يلي :

<sup>(</sup>إن القمر يعكس ضوء الشمس نحو الأرض من أجزاء سطحه المرئية والمشبئة فتظهر الأهلة فإذا كان القمر في والاقتران أي بين الشمس والأرض فهو في إلمحاق ويبدأ ميلاد الهلال الجديد لجميع سكان الأرض وإذا كان في الاستقبال أي الجهة المقابلة للشمس بالنبسة للأرض يظهر بدرا ثم يأخذ في التناقص حتى الاقتران الثاني وتتم الدورة الاقترانية أي الشهر العربي في مدى ٢٩,٥٣٠٩ يوما وعلى ذلك فإنه يمكن تعين التاريخ العربي من ساعة الهلال وشدة إضاءته فإذا شوهد الهلال خطا رفيعا عند الأفق الغربي وغرب بعد الغروب بيضع دقائق تمكن الرؤية بعد هذا الغروب وتثبت بداية الشهر ويتيسر تعين التاريخ من هذا الشهر للناس ، ودورة القمر هي التي علمت الناس حساب الشهور ومنها شهر الحج وبدايته ).

 <sup>(</sup>٣) أخرجه أبو الشيخ في كتاب العظمة . باب : ذكر عظمة الله وعجائب لطفه وحكمته في الشمس والقمر .

[ ۸٦] وأخرج عن سلمان قال : « خلق الله الشمس من نور عرشه ، وكتب فى وجهها : أنا الله لا إله إلا أنا ، صغت الشمس بقدرتى ، وأجريتها بأمرى ، وكتب فى بطنها : أنا الله لا إله إلا أنا ، رضاى كلام ، وغضبى كلام ، ورحمتى كلام ، وعذا بى كلام ، وخلق القمر من نور حجابه الذى يليه ، ثم كتب فى وجهه : إنى أنا الله لا إله إلا أنا ، صغت القمر ، وخلقت الظلمات والنور ، فالظلمة ضلالة ، والنور هداى ؛ أضل من شئت ، وأهدى من شئت ، وكتب فى بطنه : إنى أنا الله لا إله إلا أنا ، خلقت الخير والشر بقدرتى وعزتى أبتلى بهما من شئت من خلقى «دا) .

# \* كم طول الشمس وعرضها ؟

[ ۸۷ ] وأخرج أبو الشيخ من طريق الكلبى عن أبى صالح أن رجلاً قال له : « كم طول الشمس ؟ وكم عرضها ؟ قال : تسعمائة فرسخ ، في اثنى عشر فرسخاً ، وطول الكواكب اثنى عشر فرسخا ، في اثنى عشر فرسخا ، في اثنى عشر فرسخا ، في اثنى عشر فرسخا ، فرسخا ، في اثنى عشر فرسخا ، فرسخ

[ ۸۸ ] وأخرج ابن أنى الدنيا ، وأبو الشيخ عن قتادة قال :
 و الشمس طولها ثمانون فرسخا ، في عرض ثمانين فرسخاً »(۱۹) .

[ ٨٩ ] وأحرج ابن أبى حاتم ، وأبو الشيخ عن عكرمة قال :

 <sup>(</sup>١٤) أخرجه أبو الشيخ في كتاب العظمة . باب : ذكر عظمة الله وعجائب لطغه وحكمته في الشمس والقمر يرقم (٦٥١) .

<sup>(</sup>١٥) أخرجه أبو الشيخ في كتاب العظمة . باب : ذكر عظمة الله وعجالب لطفه وحكمته في الشمس والقمر يؤم (٦٢٤) .

<sup>(</sup>١٦) انظر المصدر السابق برقم (٦٢٣) .

« الشمس على قدر الدنيا »(١٧).

٩٠] وأخرجه من وجه آخر بلفظ: ( سعة الأرض ) بدل
 قدر الدنيا (١٨٠) في الموضعين .

[ ٩١ ] وأخرج ابن أبى حاتم عن ابن عباس قال : « الشمس بمنزلة الساقية ، تجرى بالنهار في السماء في فلكها ، فإذا غربت جرت الليل في فلكها تحت الأرض حتى تطلع من مشرقها . قال : وكذلك القمر ١٩١٠ .

# \* كيف تسبح الكواكب ؟

[ ۹۲ ] وأخرج أبو الشيخ عن ابن عباس في قوله : ﴿ فِي فَلَكِ يَسْبُهُونَ ﴾ (۲۱ قال : ( يدورون في أبواب السماء ، كما تدور الفلكة في المغزل (۲۱ ).

[ ٩٣ ] وأخرج أبو الشيخ عن الحسن البصرى قال : ﴿ إِذَا

(١٧) أخرجه أبو الشيخ فى كتاب العظمة وتمام الحديث: [ وزيادة ثلاث والقمر على قدر الدنيا ».

(١٨) انظر الحديث السابق .

(١٩) أخرجه أبو الشيخ في كتاب العظمة . باب : ذكر عظمة الله وعجائب
 لطفه وحكمته في الشمس والقمر .

(۲۰) الأبياء: ۳۳، يس: ٤٠، وهذه الآية دليل على أن لكل جرم سماوى مداره الحاص الذى يسبح فيه ، وأجرام السماء كلها لا تعرف السكون ، كما أنها تتحرك في مسارات خاصة هي الأفلاك ، ونحن نرى هذه الحقيقة ممثلة واضحة في الشمس والقمر كما أن دوران الأرض حول محورها يجمل الليل والنهار يتعاقبان علمها كأنهما يسبحان .

(۲۱) أخرجه أبو الشيخ فى العظمة باب ذكر النجوم برقم [۲۸۶] ، وابن جرير فى تفسيره (۱۸/۱۷) ، وأورده السيوطى فى الدر المنثور (۳۱۸/٤) وعزاه لابن المنذر وابن أبى حاتم .

والفلكة قطعة من الأرض تستدير وترتفع عما حولها ، وفى المغزل القطعة المستديرة من الخشب تثبت الصنارة فوقها . غربت الشمس دارت فى فلك السماء مما يلى دبر القبلة ، حتى ترجع إلى المشرق الذى تطلع منه ، وتجرى فى السماء من شرقها إلى غربها ، ثم ترجع إلى الأفق مما يلى إلى دبر القبلة إلى شرقها ، كذلك هى مسخرة فى فلكها ، وكذلك القمر »(٢٢).

### أين تجرى الشمس والقمر والنجوم ؟

[ **98** ] وأخرج أبو الشيخ عن واحد عن حسان بن عطية قال : « الشمس والقمر والنجوم مسخرة فى فلك بين السماء والأرض تدور "<sup>(۲۲</sup>").

[ ٩٥] وأخرج البخارى فى تاريخه، وأبو الشيخ، وابن عساكر عن كعب قال: ﴿ إِذَا أَوَادَ اللهِ أَنْ تَطْلَعَ الشّمس من مغربها أَدَارِهَا بالقطب، فجعل مشرقها مغربها، ومغربها مشرقها، (٢٤).

#### \* ماذا لو ثبتت الأرض في مدار واحد ؟

[ ٩٦ ] وأخرج ابن أنى حاتم ، وأبو الشيخ عن ابن عمر قال : د لو أن الشمس تجرى مجرى واحد ، ما انتفع أحد من أهل الأرض بشيء منها ، ولكنها تُحَلِّق في الصيف ، وتعترض في الشتاء ،

 <sup>(</sup>۲۲) أخرجه أبو الشيخ ف كتاب العظمة . باب : ذكر عظمة الله وعجائب لطفه وحكمته في الشمس والقمر برقم (٦٣٥) .

<sup>(</sup>۲۳) انظر المصدر السابق، وأورده السيوطى فى الدر المنثور (٣١٨/٤) وعزاه لابن أبى حاتم .

<sup>(</sup>۲۶) أخرجه أبو الشيخ في كتاب العظمة . باب : ذكر عظمة الله وعجائب الطفه وحكمته في الشمس والقمر ، والبخارى في التاريخ الكبير ( ٣٤١/٢/٨ ) ترجمة رقم (٣٤٠) ، وأورده السيوطى في الدر المنثور في التفسير بالمأثور انظر تمام الحديث. ( ٣٠٠ ) .

فلو أنها طلعت مطلعها فى الشتاء فى الصيف لأنضجهم الحرّ ، ولو أنها طلعت مطلعها فى الصيف فى الشتاء لقطعهم البرد »<sup>(٢٥)</sup>

#### \* إذا خرجت عُبدتُ من دونك !

[ ۹۷ ] وأخرج أبو الشيخ عن عكرمة قال : « إن الشمس إذا غربت دخلت بحرا تحت العرش ، فتسبح الله ، حتى إذا هي أصبحت استَغَفَّتُ ربها من الخروج ، قال : لها الرب جل جلاله : ولم ؟ قالت : إنى إذا خرجت عبدت من دونك ، قال لها : اخرجي فليس عليك من ذلك شيء حسبهم جهنم »(۲۲).

#### \* اطلعي من حيث غربتِ !!

[ ۹۸ ] وأخرج عبد الرزاق وأبو الشيخ عن ابن عمر قال : « إن الشمس تطلع فتردها ذنوب بنى آدم ، فإذا غربت سلمت وسجدت واستأذنت ، فيؤذن لها ، حتى إذا غربت سلمت وسجدت فلا يؤذن لها ، فتقول : إن السير بعيد ، وإنى لم يؤذن

<sup>(</sup>٢٥) أخرجه أبو الشيخ فى العظمة برقم (٦٤٠) ، وأورده السيوطى فى الدر المنثور (د/٢٦٣) وعزاه لأبى الشيخ .

وجاء في المنتخب في تفسير القرآن: (إنّ الشمس والقمر وسائر الكواكب والأجرام تجرى في الفضاء بسرعة محدودة وفي اتجاه محدود ويلاحظ أن الشمس ومجموعتها والنجوم القرية منها تقع في داخل سديم عظيم ممتد في السماء يسمى بسديم المجرة . وقد تبين من الدراسات الحديثة أن سائر أجزاء السديم تدور حول المركز بسرعة تتناسب وعكس بعدها على المركز . كما انضح أيضا أن الشمس والأرض وكواكبها والنجوم القريبة منها تدور بسرعة . وفي اتجاه محدود ، تبلغ هذه السرعة حوالي ٧٠٠ كيلو متر في الثانية ، وتم دورتها حول المركز في مدى حوالي ٢٠٠ مليون سنة ضوئية ) .

<sup>(</sup>٢٦) أخرجه أبو الشيخ في كتاب العظمة . باب : ذكر عظمة الله وعجائب لطفه وحكمته في الشمس والقمر وتمام الحديث : و حسيهم جهدم أبعثها علميهم مع ثلاثة عشر ألف ملك يقودونهم حتى يدخلونهم فيها ؛

لى ، لا أبلغ ، فتحبس ما شاء الله أن تحبس ، ثم يقال لها : اظلعى من حيث غربت ، (۲۷) .

### \* الشمس والملائكة !!

[ 99 ] وأخرج من طريقين عن سعيد بن المسيب قال : « لا تطلع الشمس حتى ينخسها ثلاث مائة وستون ملكاً ، كراهة أن تعبد من دون الله ((۲۸)

[ ١٠٠] وأخرج الطبرانى وأبو الشيخ عن أبى أمامة الباهلى قال : قال رسول الله عَلِيَّكُ : ﴿ وَكُلِّ بِالشَّمْسِ سَبِعَةً أَمَلاكُ يرمونها بالتلج ، ولولا ذلك ما أصابت شيئًا إلا أحرقته (٢٩٠).

# \* اللَّهم أعطِ ممسكا تلفاً:

[ ۱۰۱ ] وأخرج أبو الشيخ عن على بن أبى طالب قال : « إن الشمس إذا طلعت هتف معها ملكان موكلان بها يجريان معها ما جرت حتى إذا وقعت في قطبها ، فقيل لعلى : وما قطبها ؟ قال :

(٧٧) أخرجه أبو الشيخ في العظمة باب ذكر عظمة الله ولطفه في الشمس والقمر برقم (٦٣٨) وأورده السيوطي في الدر المنثور (٢٦٣/٥) وعزاه لعبد الرزاق ، وابن المنذر ، وابن أني حاتم .

(٨٦) أخرجه أبو الشيخ ف كتاب المعظمة . انظر السابق ، وذكره السيوطى فى الحبائك فى أخرجه أبو السيوطى المجائك فى أخيار الملائك . باب : ما جاء فى ملك الشمس وعزاه لابن أبى شيبة ، وابن المنفر حديث رقم (٤٣١) .

(۲۹) أخرجه أبو الشيخ في كتاب العظمة. باب: ذكر عظمة الله وعجائب لطفه وحكمته في الشمس والقمر، وأورده ابن الجوزى في العلل المتناهية كتاب المبتا . دكر الشمس والقمر (۲۰۱۱ ) حديث رقم (۲۹) . وقال : لا برويه غير مسلمة . قال يحيى : ليس بشيء وقال النسائي : متروك ، والسيوطي في الحبائك في أخبار الملائك . باب : ما جاء في ملك الشمس حديث رقم (۲۳۲) ، وذكره الهيشمي في مجمع الزوائد (۱۳۱۸ ) وقال : رواه الطيراني وفيه عمير بن معدان وهو ضعيف جدا .

حذا بطنان (٣٠) العرش فتخر ساجدة حتى يقال لها : امضى بقدرة الله ، فإذا طلعت أضاء وجهها السبع سموات وقفاها لأهل الأرض ، قال : وفى السماء ستون وثلاثمائة برج ، كل برج منها أعظم من جزيرة العرب ، وللشمس فى كل برج منها منزل تنزله ، حتى إذا وقعت فى قطبها قام ملكان بالمشرق فى مدينة يقال لها بلسان ، وقام ملك بالمغرب يقال له بسان ، فقال المشرق : اللهم أعطِ ممسكا تلفا »(٣١).

[ ۱۰۲] وأخرج أبو الشيخ عن ابن عباس قال: ( إن للشمس ثلاثماتة وستين كوّة (٣٧)، تطلع كل يوم في كوة، فلا ترجع إلى تلك الكوّة إلى ذلك اليوم من العام المقبل، ولا تطلع إلّا وهي كارهة، تقول: رب لا تطلعني على عبادك، فإنى أراهم يعصونك (٣٠٠).

# \* الشمس وأبراجها:

[ ١٠٣ ] وأخرج أبو الشيخ عن سعيد بن عبد الرحمن

<sup>(</sup>٣٠) البطن من كل شيء : جوفه والجمع أَبْطُن وبُطُون ، وبُطنان .

<sup>(</sup>٣١) أخرجه أبو الشيخ في كتاب العظمة . باب : ذكر عظمة الله وعجائب لطفه وحكمته في الشمس والقعر، وذكره السيوطي في الحبائك في أخبار الملائك – من تحقيقنا – باب : ما جاء في الشمس من حديث طويا . حديث ، قد (٣٣٤) .

تحقيقنا - باب : ما جاء في الشمس من حديث طويل . حديث رقم (٤٣٤) . (٣) الكوة : الخرق في الجدار يدخل منه الهواء والضوء .

<sup>(</sup>٣٣) أخرجه ابن جربر الطبرى فى تفسيره من طريق ابن عباس من حديث طويل . انظر تمام الحديث ( ٥٥/٢٩ ) ، وأبو الشيخ من حديث طويل فى كتاب العظمة . والمعروف أن السنة الشمسية ٣٦٥ أو ٣٦٦ وليس ٣٦٠ يوماً .

وجاء فى المنتخب فى تفسير القرآن ما يلى : ( دورة الشمس هى التى علمت الناس حساب الأيام والسنين ودورة القمر هى التى علمتهم حساب الشهور ومنها شهر الحج وبدايته ) .

ابن أَبْرَى فى قوله : ﴿ رَبُّ الْمَشْرِقَيْنِ وَرَبُّ الْمَعْرِيْيْنَ ﴾ (<sup>(۴)</sup> قال: « للشمس ثلاثمائة وستون برجاً فى المشرق ، وثلاثمائة وستون برجاً فى المغرب ، لا تطلع يومين فى برج واحد ، ولا تغيب يومين فى برج واحد »(°°) .

14 . . . 11 (76)

(٣٤) الرحمن : ١٧ .

(۳۵) أخرجه أبو الشيخ فى كتاب ألعظمة . باب : ذكر عظمة الله وعجائب لطفه وحكمته فى الشمس والقمر ، وابن جرير الطبرى فى تفسيره ( ۷٬٤/۲۷ ) .

وجاء في المنتخب ما يلى عن المشارق والمغارب: ( قد يكون المراد بالمشارق والمغارب أقطار ملك الله على سعته التي لا تحد كم أشير في الآية ١٣٧ من سورة الأعراف: ﴿ وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركما فيها ﴾ للدلالة على أرجاء الأرض المشار إليها.

وقد يكون المراد أيضا مشارق الشمس والقمر وكافة النجوم والكواكب ومغاربها جميعا للدلالة أيضا على ملك الله كله . وترجع ظاهرة شروق الأجرام السماوية وغروبها متحركة في قبة السماء على مكك الله كله . وترجع ظاهرة شروق الأجرام السماء على عكس ذلك الأنجاء متحركة في قبة السماء على عكس ذلك الأنجاء محركة على الأفق الشرق إلى المرب حول النجم القطبي - في نصف الكرة الشمالي مثلا – وإذا كان البعد القطبي أصغر من عرض مكان الراصد فالنجم الشمل مثلا بوسم دائرة صغيرة وهمية حول القطب الشمالي ، وبذلك تشير الإيشرق ولا يغرب بل يرسم دائرة صغيرة وهمية حول القطب الشمالي ، وبذلك تشير الآي كنالك إلى ساعات الليل – راجع قوله تعالى -: في وعلامات وبالنجم هم يهدون كه . وظاهرة الشروق والغرب إشارة إذن إلى دوران كرة الأرض ، هي نعمة عيدون كه والأعرف عول عورها لتعرض نعمها لشعل أحياء هذا الكوكب ، فلولا دوران الأرض حول عورها لتعرض نعمها لشعل المناف منة وحرم من الضوء تماما النصف الآخر ، وهذا ما لا تستغيم معه الحياة كا نعهدها .

وإذا اقتصرنا عند ذكر المشارق والمغارب على تدبير الشمس وحدها دون سائر النجوم والكواكب ، كانت هذه إشارة إلى التعدد اللانهائي لمشارق الأرض ومغاربها يوما بعد يوم في كل موصع على سطح الأرض أو حتى في لحظة من لحظات الزمان تمر على الكرة الأرضية . فالشمس في كل لحظة غاربة عند نقطة ومشرقة في نقطة أخرى تقابلها . وهذا من محكم تدبير الله وإعجاز قدرته .

وقد يكون المراد هناك مشرق الشمس والقمر ومغربيهما .

[ ۱۰۴] وأخرج عن ابن آدم قال : « الشمس تمكث فى كل برج شهراً ، والبرج ثلاثون مطلعا ، بين كل مطلعين شعيرة ، تتقص حتى تستكمل الساعة فى ثلاثين يوما ، ثم تتحول من ذلك البرج إلى البرج الآخر »(٢٦) .

[ ١٠٥] وأخرج أبو الشيخ من طريق أبى عصمة نوح بن أبى مريم عن مقاتل بن حبان عن عكرمة عن ابن عباس : « خلق الله بحواً دون السماء بمقدار ثلاث فراسخ ، فهو موج مكفوف قائم في الهواء بأمر الله ، لا يقطر منه قطرة ، والبحور كلها ساكنة ، وذلك البحر جارٍ في سرعة السهم ، ثم انطباقه في الهواء مستو كأنه حبل ممدود ما بين المشرق والمغرب ، فتجرى فيه الشمس والقمر والنجوم ، والحنس في ذلك البحر ، فذلك قوله : ﴿ كُلُّ فِي فَلَكِ

ويصح أيضا أن تكون الإشارة هنا إلى الشمس وحدها وهي عماد الحياة في هذا
 الكوكب الأرضى فيكون المقصود هو مشرق الشتاء ومغربه ومشرق الصيف ومغربه كما
 ذهب كثير من المفسرين .

وترجع هذه الظاهرة إلى ميل محور دوران الأرض على مستوى مدارها حول الشمس بمقدار ه٢٣٥ درجة ، لذلك فإن النصف الشمالي من الكرة الأرضية ، مثلا يميل نحو الشمس في الصيف فيطول النهار ويقصر الليل حتى يبلغ ذلك أقصى مداه فتظهر الشمس مشرقة أو غاربة على أقصى بعد شمالي من المشرق والمغرب الصادقين ثم تقفل الشمس مشرقة أو غاربة على أقدى والمغرب الصادقين عند الاعتدال الخريفي ثم يأخد هما الناسف في الميل عن الليس عند الاستمس في تأخيرها الظاهرى نحو الجنوب حتى تبلغ المشرق والمغرب الصادقين في قمة الشتاء ثم ترتد إلى الشمال الظاهرى نحو محتى تبلغ المشرق والمغرب الصادقين في الاعتدال الربعى ، وهكذا ، وويصدى حكس هذا جيعه في نصف الكرة الجنوبي ، كما أن هذه المؤاهر تبدو بصورة متطوفة كلما اقتربنا من أقمى الشمال أو أقمى الجنوب ، ولا شلك في أن هذا التدبير المحكم صالحا لأحوال الأحياء على الأزش ، إذ منه تحدث القصول المناحية وما يترتب علها من مواسم الزرع والحصاد وكافة صور التباين الموسمى في نشاط الإنسان والحيوان ) .

<sup>(</sup>٣٦) انظر السابق.

يَسْبَحُونَ ﴾ (٣٧) والفلك تدور دوران العجلة في لُجة غمر ذلك البحر ، فَإِذَا أَرَادَ اللهُ أَن يَحَدَثُ الكَسُوفِ ، خَرَّتَ الشَّمَسُ عِن العجلة فتقع في غمر ذلك البحر ، فإذا أراد الله يعظم الآية ، ويشتد تخويف العباد ، وقعت الشمس كلها ، فلا يبقى على العجلة منها شيء ، فذلك حين يُظلم النهار ، وتبدو النجوم ، وذلك المنتهي عن كسوفها ، وإذا أراد الله دون ذلك ، وقع النصف منها أو الثلث أو الثلثان في الماء ، ويبقى سائر ذلك على العجلة ، فهو كسوف دون كسوف ، وبلاء للشمس والقمر ، وتخويف للعباد واستعتاب من الله وإلى ذلك فإن صارت الملائكة الموكلون بها فرقتين : فرقة منها يقبلون على الشمس فيجرونها نحو العجلة ، وفرقة يقبلون إلى العجلة ، فيجرونها إلى الشمس ، فإذا غربت رفع بها إلى السماء السابعة ، في سرعة طيران الملائكة ، وتحبس تحت العرش ، فتستأذن من أين تؤمر بالطلوع ، ثم ينطلق بها ما بين السماء السابعة وبين أسفل درجات الجنان ، في سرعة طيران الملائكة ، فتدحدر حيال المشرق من سماء إلى سماء ، فإذا ما وصلت إلى هذه السماء فذلك حين ينفجر الصبح فإذا دخلت إلى هذا الوجه من السماء فذلك حين تطلع الشمس، قال : وخلق الله عند المشرق حجاباً من الظلمات فوضعها على البجر السابع مقدار عدة الليالي في الدنيا منذ يوم خلقها الله إلى يوم القيامة فإذا كان عند غروب الشمس أقبل ملك من الملائكة قد وكل بالليل فيقبض قبضة من ظلمة ذلك الحجاب ثم يستقبل المغرب فلا يزال يرسل تلك الظلمة من خلل أصابعه قليلاً قليلاً وهو يراعي الشفق فإذا غاب الشفق أرسل الظلمة كلها ثم ينشر جناحيه فيبلغان قطرى الأرض وكنف السماء فيسوق ظلمة الليل بجناحيه فإذا جاء الصبح من المشرق ضم جناحيه ثم يضم

<sup>(</sup>٣٧) الأنبياء : ٣٣ ، يس : ٤٠ .

الظلمة كلها بعضها إلى بعض بكف واحدة من المشرق ثم يضعها عند المغرب على البحر ،(٢٦) .

### \* من المغرب إلى المشرق ماذا تفعل الشمس ؟

[ ۱۰۲ ] وأخرج أبو الشيخ عن ميسرة قال : ( بلغنا أن الشمس إذا غربت ، صلت والقمر والكواكب والليل والنهار والملائكة (<sup>۲۹)</sup> .

#### \* الجبل الذي تطلع من وراثه الشمس!

[ ۱۰۷ ] وأخرج عن السدى قال : « الجبل الذى تطلع الشمس من ورائه ، طوله ثمانون فرسخاً فى السماء »(ن<sup>؛)</sup> .

[ ۱۰۸ ] وأخرج أبو الشيخ عن الحسن قال : « قال القمر لربه : اللهم إنك فضلت الشمس على ، ونقصتى ، وأشنتى (<sup>(1)</sup> فلا تطلعها على ما نقصت منى واشنتى ، فلا ترى القمر أبداً إلا والتمام مما يلى الشمس »(<sup>(1)</sup>).

<sup>(</sup>٣٨) أخرجه أبو الشيخ في كتاب العظمة . باب : ذكر عظمة الله وعجائب لطغه وحكمته في الشمس والقمر من حديث طويل ، وأخرجه ابن جرير الطيرى في تاريخه باب القول في الليل والنها وأيها محلق قبل الآخر وفي بدء محلق الشمس والقمر وصفتهما ( ٣٥١٩ - ٤١) من حديث طويل جداً ، وذكره السيوطى في اللآليء المضبوعة من حديث طويل في كتاب المبتدأ (١/٥٤ - ٥٥)وقال: موضوع، في إسناده مجاهيل وضعفاء ، وقال ابن المنادى عقب إخراجه : قد تأملت هذا الحديث قديما فإذا متنه قد أي مغرقاً عن جماعة من الصحابة الذين رووا ذلك مسنداً .

<sup>(</sup>٣٩) انظر تمام الحديث في كتاب العظمة باب : ذكر عظمة الله وعجالب لطفه وحكمته في الشمس والقمر من حديث طويل .

<sup>(</sup>٤٠) انظر السابق .

<sup>(</sup>٤١) الشَّيْنُ : العيب والقبح وخلاف الزَّين ، وشان الشيء شَيِّناً : شَوَّمَهُ وعابه. (٢٤) أخرجه أبو الشيخ في كتاب العظمة برقم (٦٨٠) .

[ ۱۰۹ ] وأخرج عن قتادة فى قوله تعالى : ﴿ وَالْقَمَرَ قُلَّـرْنَاهُ مَنَاذِلَ ﴾(٢٢) الآية قال : « قدره الله منازل فجعل ينقص حتى كان مثل عذق النخلة ﴾(٤٤) .

#### النجوم الحنس .

[ ۱۹۰ ] وأخرج أبو الشيخ عن ابن عباس في قوله : ﴿ فَلَا أَقْسِمُ بِالْخُنِّسِ ﴾(<sup>64)</sup> قال : « الحنس نجوم تجرى يقطعن<sup>:</sup> المجر**ة ك**ا يقطع الفرس »<sup>(43)</sup> .

### \* سهيل لم يطع الأمر!

[ ۱۱۱ ] وأخرج عن ابن عباس قال فى سهيل : « أمرت النجوم بأمر وأمر بأمر فخالف فخولف به (۲٬۷) .

#### \* مُسِخ بسبب ظلمه !!

ا ۱۱۲ ] وأخرج من طريق أبى الطفيل عن على بن المنالب كان إذا رأى سهيلاً سَبّه وقال : « إنه كان عشاراً باليمن ،

<sup>(</sup>٤٣) يس: ٣٩.

<sup>(£2)</sup> أخرجه أبو الشيخ فى العظمة برقم (١٦٨٠)، وابن جرير فى تفسيره من حديث طويل (٦/٣٣)، وأورده السيوطى فى الدر المنثور (٣٢٠/٦) وعزاه لعبد بن حميد . وعذق النخلة : قوها ، وعَذَق النخلة : قطع سعفها .

<sup>(</sup>٤٥) التكوير : ١٥ .

<sup>(</sup>٦٤) أخرجه أبو الشيخ في كتاب العظمة. باب: ذكر النجوم، وذكره السيوطي في اللر المنثور في التفسير بالمأثور (٣٢٠/٦) وعزاه لابن أبي حاتم. والمجرة: مجموعة كبيرة من النجوم تركوت حتى تراءت من الأرض كوشاح أبيض يعترض في السماء.

<sup>(</sup>٤٧) أخرجه أبو الشيخ فى كتاب العظمة . باب : ذكر النجوم ، وسهيل نجم قبل عند طلوعه تنضج الفواكة وينقضى القيظ وفى المثل : ( إذًا طلع سهيل رفع كيل ووضع كيل ) .

يبخس بين الناس بالظلم ، فمسخه الله شهاباً ،(١٤٠) .

[ ۱۱۳ ] وأخرج مثله من وجه آخر عن أبى الطفيل مرفوعاً مرسلاً(<sup>دي</sup>) .

[ ۱۱۴ ] وأخرج بسند ضعيف عن ابن عمر مرفوعاً : ﴿ إِنَّ سهيلا كان عشاراً ظلوماً ، فمسخه الله شهاباً »(^°) .

[ ١٩٥٩ ] وأخرج أبو الشيخ عن الحكم قال : ﴿ لَمْ يَطَلَعُ سَهِيلًا إِلَا فَى الْإِسْلَامُ ، وإنْهُ لَمُسْوِخُ ،(١٥) .

[ ۱۹۱۳ ] وأخرج أبو الشيخ عن القرظى قال : د والله ما لأحد من أهل الأرض فى السماء من نجم ، ولكن يتبعون الكهنة ويتخذون النجوم عِلّة (°۲°) .

## \* الغاسق : ما هو ؟

[ ۱۹۷ ] وأخرج عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم فى قوله تعالى : ﴿ وَمِن شَرِّ غَاسِقِ إِذَا وَقَبَ ﴾ (<sup>٥٣) قال : ( كانت العرب</sup> تقول : الغاسق : سقوط الثريا ، وكانت الأسقام والطواعين تكثر

<sup>(</sup>۸۶) أخرجه أبو الشيخ في العظمة برقم (٦٩٣) ، وأورده السيوطى في اللآليء المصنوعة (١٦٠/) وعزاه لابن السنبي .

<sup>(</sup>٤٩) انظر السابق برقم (١٩٤) .

<sup>(</sup>٥) أخرجه أبر الشيخ في كتاب العظمة . باب : ذكر النجوم ، وابن عدى في الكامل ( ١٧/٦ ) في ترجمة مبشر بن عبيد حيث قال عنه : بين الأمر في الضمف ، وأورد الحديث أيضاً السيوطي في اللآليء المصنوعة ( ١٩٩١ - ١٦٠ ) . (١٥) أخرجه أبر الشيخ في العضمة برقم (١٩٢٦) وأورده السيوطي في اللآليء

<sup>(</sup>۱۱) اخرجه ابو السيخ في القطعه برقم (۱۲۱) واورده السيوطي في الدي: (۱۲۰/۱)

 <sup>(</sup>٢٥) أخرجه أبو الشيخ في كتاب العظمة . باب : ذكر النجوم .

<sup>(</sup>٥٣) الفلق: ٣.

عند وقوعها ، وترتفع عند طلوعها »<sup>(1°)</sup> .

\* العاهات ترفع مع طلوع النجوم!

[ ۱۱۸ ] وأخرج عن أبى هريرة قال : ﴿ مَا طَلَعَ النَّجُمُ ذات غداة قط إلّا رفعت آفة وعاهة أو خفت ،(٥٠٠ .

[ ۱۱۹ ] وأخرج عن أبى هريرة قال : قال رسول الله عَلَيْكُة : ( إذا ارتفعت النجوم وفعت العاهة عن كل بلد (°°) .



(٤٥) أخرجه أبو الشيخ في كتاب العظمة . باب : ذكر النجوم ، وابن جوير العليمي ( ٢٢٦/٣٠ - ٢٢٧ ) ، وذكره السيوطي في الدر المنثور في النفسير بالمأثور ( ٢٠١٦/٠ ) .

(٥٥) أخرجه الطبوانى فى المعجم الصغير ( ٤١/١ )، وأحمد فى مسندة (٣٨٨،٣٤١/٢)، وأبو الشيخ فى العظمة. باب: ذكر النجوم. وأورده السخارى فى المقاصد الحسنة حديث رقم (٣٦). وقال: أخرجه أبو داود من جهة عطاء بن أنى رباح عن أنى هميرة رفعه به، وكشف الخفاء للعجلونى حديث رقم (٢٩١).

(٥٦) أخرجه أبو الشبيخ فى العظمة برقم (٧٠٠) ، والطبرانى فى المعجم الصغير (١/١٤) وقال : لم يمروه عن داود الطائى إلا مصمب ، وأبو نعم فى الحلية (٢٠٦٧/٧) ، وفى أنحيار أصمهاك (٢٢١/١) ، وأورده السيوطنى فى الدر المنتور (٢١٨/٦) .

# باب ما ورد فی اللیل والنهار<sup>۴</sup>

# \* شراهیل .. هراهیل :

[ ۱۹۰ ] وأخرج أبو الشيخ من طريق عبد المنعم بن إدريس عن أبيه عن وهب عن سلمان قال : و الليل موكل به ملك يقال له شراهيل ، فإذا حان وقت الليل أخذ خرزة سوداء فدلاها من قِبَل

(\*) هناك اختلاف كبير بين الليل والنهار ، والاختلاف ينصب على ناحيتين
 رئيسيتين :

الأولى : الاعتلاف الزمنى طولا وقصرا . والثانية : الاعتلاف فى الظواهر الطبيعية وغير المرئية .

#### أولا -- الاختلاف الزمني :

النهار هو الفترة الزمنية بين ظهور حاجب الشمس واعتفائها من أفق المكان حيث يلامس مطح الأرض . وكما نشاهدها بالعين وحيث أن موقع الحافة العليا للشمس في الحقيقة ليس عند الأفق . وإنما نشاهده كذلك لأن الإشماع المنبث منها يتقوس لدى انكساره أثناء مروره في طبقات الجو حتى يصل إلى عين الراصد ، فيشاهدها كما لو كانت عند الأفق ، والواقع أن هذه الحافة منخفضة عند الأفق بمقدار ٣٥ دقيقة قوسية .

والليل هو المدترة الزمنية المنصمة لفترة النهار حتى يبلغ مجموعها فترة دوران الأرض حول محورها من الغرب إلى الشرق . وفيما بين الليل والنهار فترتان زمنيتان هما فترة الشفق الغربي وفترة الشفق الشرق . وفترة النهار تختلف بالمتتلاف عرض المكان وفسول السنة . وتختلف أيضا فترة الليل تبعا لذلك ، وتخدد مواقيت الصلاة والصوم تبعا لوضع قرص الشمس بالنسبة الأفق .

#### ثانيا – الاختلاف في الظواهر الطبيعية :

وهذه هى الظراهر العديدة المختلفة الألوان ، والتى تنشأ من تفاعل الإشعاع الشمسي بما يمنويه من إشعاعات موجبة مرئية وغير مرئية . وجسيمات تحسل شحمات كهربائية مع الغلاف الجنوى وأسطح البحار والصحارى .. إغ، كما أن هناك مشاهدات

فاكية كالخسوف والكسوف والمذنبات والنجوم والكواكب السيارة والشهب والنيازك
 الني قد تحجها شدة إضاءة الشمس أثناء النهار ، بينا تظهر واضحة أثناء الليل .

وآهم الظواهر الفيزيائية التى يختلف فيها الليل عن النهار هى الضوء بالنهار . وسبيه أن الإشعاع المباشر للشمس عندما يسقط على الغلاف الجوى الذى يتألف من جزئيات صغيرة ويحمل اللموات الغبارية فإنه يتعكس فى مختلف الاتجاهات ويتشتت .

فإذا كان الجو نقيا ، وأحجام اللرات الغبارية صغيرة جدا ، والشمس مرتفعة عن الأفق ، فإن اللون الأكار تشتتا وحساسية للعين هو اللون الأزرق ، فتظهر السماء زرقاء . أما عند شروق الشمس أو غروبها فإن الأفق يظهر بلون برتقالى متدرجا إلى الأحمر ، بينها يكون الضوء الأزرق المشتت قليلا نسبيا ، ولذلك يميل لون السماء عند السمت إلى الرارقة الحافة .

وفى لحظة غروب الشمس عند الأفق نشاهد لونا أخضر عند حافتها العليا لمدة ثانية أو أقل . وهذه الظاهرة تسمى بالوميض الأحضر ، ثم تشاهد عادة على سطح البحر أو وراء قمم الجبال أو حتى جدران المنازل . وترجع هذه الظاهرة إلى حيود الأشمة الشمسية الذي ينتج عنه تحلل طيفها إلى ألوان منها الضوء الأخضر .

والخلاصة أن الإضعاع الشمسى يتألف من مجموعة من الألوان المرتبة وغير المرتبة ، ويتم المرتبة ، ويتم يتألف من مجموعة من الألوان المرتبة وغير المرتبة ، والمتمكن والتمكن على المنطقة والمنافضة والتنعكاس والتشتت والتداخل والاستقطاب والحيود . فإذا ما تفاعلت مع الغلاف الجوى في حالات خاصة فإننا نشاهد نتيجة لهذا التفاعل ضوء النهار والسواب وأقواس وترح والهالة الشمسية إلى غير ذلك من آيات السماء من الظواهر الكونية، وعندما تنيب الشمس وراء الأفق تظهر السماء بأنوان عنيلة نظرا الشمت الطبوء في طبقات الجو العليا، ممرا درجة قوسية أصبحت السماء قاتمة ، وقد اصطلح المقاتبون على أن تلون هذه المحطة غسق الليل إيدانا بصلاة العشاء ، وتلك المحطة بيداً عندما الضوء البروجي على شكل مخروط فاعلته عند الأفق الغرق ، ويمند في ليالي الشتاء الصافية حتى تبلغ قمة شعر طوط طسمت ، وفي منتصف الليل تظهر الأضواء البروجية عند الشرق الشرق مقدار دم. الأفق الشرق بقدار دم. الأفق الشرق بقدار دم. الأفق الشرق بقدار دم. المدت ، وهي إيدان بمسلاة الفجر ، وتبدأ ألوان الشفق الشرق في الظهور تدريجيا وعكسيا للشفق الغرق ، وما الفجر الكاذب سوى الضوء البروجي الذي يبلغ أقصى شلئة عندما =

\_\_\_\_\_

=تكون الشمس منخفضة عن الأفق الشرق بأكثر من ١٨,٥ درجة قوسية . ولقد تبين حديثا أن للشمس غلافا رقيقا يمتد امتدادا هائلا في الفضاء حتى يكاد يلامس جو الأرض . هذا هو الفلاف الرقيق الذي يسبب الأضواء البروجية بأشكالها المختلفة .

هذه الظواهر العديدة التي ذكرناها على سبيل المثال لا الحصر تتكشف لنا إذا كانت السحاء خالية من السحب والأعاصير المحملة بالنراب ، لأنها تظهر عندلذ وهى قاتمة اللون ، وإذا كانت السحب محملة بقطرات ماء المطر فهى تتفاعل مع الأشعة الشمسية ، وتحدث أقواس قرح في أحوال مناسبة .

وإذا كان السحاب من نوع السمحاق الذي يحمل حبيبات بلورية مسدسة من الماء المتجمد، فإن هذه البلورات تتفاعل مع الإشعاع الشمسي فتنكسر من سطحها إلى داخلها ، وينعكس على الأسطح الداخلية ، ثم تنكسر إلى الخارج ، وقد نشاهد في ظروف وأحوال مناسبة الهالة الشمسية بمظاهرها الجميلة وهي دائرة ملونة كبرى حول الشمس، وعند سواد الليل تظهر النجوم متلألئة على سطح القبة السماوية كما لو كانت على مسافة قريبة منا . وفي الواقع هي على مسافات شاسعة تقاس بالسنين الضوئية كما تظهر على هذه القبة أيضا الكواكب السيارة والمذنبات والشهب والنيازك وهي تبدو قريبة جدا نسبيا، كما لو كانت فروق المسافات قد انعدمت . وهذا ما يجعلنا ندرك المعنى الخفي في قوله تعالى : ﴿ وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون ﴾ . وكما بينا سابقا بالإضافة إلى الإشعاعات الموجبة من الشمس هناك إشعاع من الجسيمات ، ينبعث من مناطق شمسية شديدة النشاط، وتحمل شحنات كهربائية، كما تنبعث منها إشعاعات شديدة فوق البنفسجية ، هذه الجسيمات والإشعاعات تتفاعل مع الطبقات الجوية العليا ، وتتأثر بالمجال المغناطيسي حول الأرض، فتثير الأضواء الشمالية أو الجنوبية، وتظهر قاتمة في السماء الشمالية كأنها ستائر من الإضاءة الجميلة الألوان خضراء اللون ، وتميل إلى الاحمرار والزرقة عند الحواف : هذه الأشكال قد تستمر ساعات طويلة في السماء الشمالية وتكاد تشاهدها في ليالي عديدة عندما تكون الشمس في أوج نشاطها ، نرى هذه الستائر ليس فقط في العروض الشمالية بل أيضا في العروض المتوسطة الاستوائية وهناك شحنات كهربائية في السحب والجو تتولد عنها البروق وإضاءة بعض السحب العالية . جميع هذه الظواهر العديدة التي نشاهدها تجعلنا ندرك المعنى الخفي في قوله سبحانه وتعالى : ﴿ إِن في خلق السموات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولى الألباب كه .=

المغرب ، فإذا نظرت إليها الشمس وجبت<sup>(1)</sup> فى أسرع من طرفة عين ، وقد أمرت الشمس,أن لا تغرب حتى ترى الخرزة ، فإذا غربت جاء الليل ، فلا تزال الخرزة معلقة حتى يجيء ملك آخر ، يقال له هراهيل بخرزة بيضاء فيعلقها من قبل المطلع ، فإذا رآها شراهيل مد إليه خرزته ، وترى الشمس الخرزة البيضاء فتطلع ، وقد أمرت أن لا تطلع حتى تراها ، فإذا طلعت جاء النهار ، (1) .

# \* أين النهار ؟

[ ۱۲۱ ] وأخرج الحاكم وصححه عن أبي هريرة قال : جاء رجل إلى النبي عَلَيْتُ فقال : ﴿ يَا مُحمد أَرأَيت جنة عرضها السموات والأَرض فأين النار ؟ قال : أرأيت الليل الذي قد النبس كل شيء فأين جعل النبار ؟ قال : كذلك يفعل ما يشاء ﴾ (٢) .

وكما سبق يتضبح أن الاختلاف في الظواهر الفيزيائية إنما لأسباس لا يمكن للإنسان أن يتدخل فيها . وإن الله – جل شأنه – هو الذي له اختلاف الليل والنهار ، ولا سبيل إطلاقا إلى تحكم الإنسان في أي يوم على الليل والنهار وهو – جل شأنه – بما وضع من موازين دقيقة وتقديرات محددة يتعاقب الليل والنهار ، ويختلف على مدار السنة طولا وقصرا

<sup>(</sup>١) وجبت الشمس وجوباً : غابت ، والعين : غارت ، والقلب : خفق .

<sup>(</sup>۲) أخرجه أبو الشيخ في كتاب العظمة. باب: صفة الأرضين وما فيهن، وذكره السيوطي في اللر المنتور في التفسير بالمأثور ( ۱۲٤/۱ )، وفي الحبائك في أخبار الملائك. باب: ما جاء في شراهيل وهراهيل عليهما السلام حديث رقم (٤٠٩).

 <sup>(</sup>٣) أخرجه الحاكم في مستدركه كتاب الإيمان . باب : جواب من سأل أين النار ؟ ( ٢٦/١ ) وقال : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولا أعلم له علة ولم يخرجاه ، ووافقه الذهبي .

### \* الليل أم النهار أيهما كان قبل الآخر ؟

[ ۱۲۲ ] وأخرج أبو الشيخ عن ابن عباس أنه سُمُل أيهما كان قبل : الليل أم النهار ؟ قال : « الليل ثم قرأ : ﴿ أُوَلَم يَرَ الَّذِينَ كَفُرُوا أَنَّ السَّمَوْاتِ وَالْأَرْضَ كَالتَا رَئْقًا فَقَتَقَاهُما ﴾ (<sup>4)</sup> ثم قال كان بينهما ظلمة ، وذلك لتعلموا أن الليل كان قبل النهار » (<sup>6)</sup>.

# \* أيام الأسبوع وما خلق فيها :

[ ۱۹۳ ] وأخرج عن ابن عباس قال : ( إن الله خلق يوماً واحداً فسماه الأحد ، ثم خلق ثانياً فسماه الإثنين ، ثم خلق ثانياً فسماه الإثنين ، ثم خلق ثانياً فسماه الثلاثاء ، ثم خلق رابعاً فسماه الأربعاء ، ثم خلق خامساً فسماه الخميس ، قال : فخلق الأرض في يومين ، الأحد والإثنين ، وخلق الحبال يوم الثلاثاء فدلك قول الناس : هو يوم ثقيل ، وخلق مواضع الأنهار والأشجار يوم الأربعاء ، وخلق الطير والوحوش والسباع والهوام والآفة يوم الخميس ، وخلق الإنسان يوم الجمعة ، وفرغ من الخلق يوم السبت »(1)

<sup>(</sup>٤) الأنبياء: ٣٠

 <sup>(</sup>٥) أخرجه أبو الشيخ في كتاب العظمة . باب: ما ورد في الليل والنهار، وذكره السيوطي في الدر المنثور في الفسير بالمأثور ( ٣١٧/٤ ) وعزاه لابن المنذر وابن أبي حاتم و عبد الرزاق, والغرياني وعبد بن حميد .

<sup>(</sup>٦) أخرجه ابن جرير الطبرى فى تفسيره ( ٢١/٢٤ ) ، وأبو الشيخ فى كتاب العظمة . باب : صفة ابتدأ الحلق ، كما ذكره السيوطى فى الدر المنتور ( ٢٦١/٥ ) . وجاء فى المنتخب : ( خلق الله الكون بأسره فى ست مراحل ، وتتضمن المرحلة أحقابا برمنها ، وتلك المراحل الني عبر عنها بالأيام الستة تسخير للشمس والقمر والنجوم لفائدة البشر وكذلك تعاقب الليل والنهار ، وأن النهار طارىء على ظلام السماء وذكر الليل أولا لأن الظلام هو الأصل فأما النهار ، فقد نشأ بسبب تناثر ضوء الشمس فى جو الأرض الني تدور حول نفسها وتعرضه للإشعاع الشمسيى ) . =

# ق باب ما ورد فی السماء<sup>⇔</sup> والریاح

# \* الماء خلق من ياقوتة خضراء !!

[ ۱۲۴ ] أخرج أبو الشيخ من طريق أبى عصمة نوح ابن مربم – وهو كذاب وضّاع – عن مقاتل بن حيان عن الضحاك

= وق التنزيل: ( ﴿ الله علق السموات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العوش ، الرحمن فسئل به خيرا ﴾ : الستة أيام تمبير من جانب الله – عز وجل – عن الزمن ، ومو تعللى أعلم بمقدار اليوم ، ومن الوجهة العلمية تتطلب عملية خلق الكون المرور بمراحل وأدوار عنطنة ﴿ السموات والأرض وما بينهما ﴾ تشير إلى سائر أ عرام السماء من نجوم وهموس وكواكب وأقمار وأثرية كونية ، وغازات وطاقات يتألف الكون منها : ﴿ ثُم استوى على العرش ﴾ يثبت أن للكون بداية من حيث الزمن وأن نشوء الكون لازمته نظم كونية أو إلهية منظمة له ، وبتنظيم الكون على الوجه التفصيلي الكامل الذي شمل كل شيء اتضح استيلاء إلله – سبحانه – على الكون إجمالا ) .

(\*) السماء كل ما علانا فأطلنا ، وقال ابن سيده : هي خضم الفضاء بما فيه من الأجرام والشهب . والصورة التي يراها سكان الأرض في الليالي الصافية هي القبة الزرقاء ترينها النجوم والكواكب وكأنها مصابيح كما ترى الشهب بهوى محترقة في أعالى جو الأرض . وما القبة الزرقاء إلا نتيجة لتلاقى ضوء الشمس والنجوم مع دقائق الغبار المالقة في الهزاء وجزيئات الهواء نفسه وتشتته بها . هذا فضلا عن الظواهر الضوئية الخاصة التي ترين السماء الدنيا مثل الشفق والفجر والأضواء البروجية وأضواء الشمال أو الفجر القطبى وكلها ظواهر متباينة ترجع إلى تفاعل الضوء مع غلاف الأرض الجوى وبجالها المخيطى .

والسماء كل ما يعلونا وتسبح فيه أجرام مختلفة ، منها النجوم والكواكب ، وذلك ينظام دقيق ، وتناسق تام ، كما أنها تحفظ بأوضاعها طبقا لقوانين الجاذبية فلا يصيبها خلل والسماء تبدأ بالغلاف الهوائى الذى يحمى أهل الأرض من كثير من أهوال الفضاء النى لا تستقيم معها الحياة بحال ، مثل الشهب والنيازك والأشعة الكونية ، وفوق الأرض المخلف الهوائى الذى تحتفظ به الأرض بقوة الجاذبية ولا سبيل إلى فقده فى خصم الفناء المتناهى وفوق الغلاف الهوائى أجرام السماء على أبعاد مختلفة تحتفظ بنظام دورانها وكيانها منذ القدم كذلك . عن ابن عباس مرفوعا : « لما أراد الله عز وجل أن يخلق الماء. خلق من النور ياقوتة خضراء غلظها كغلظ سبع سموات. وسبع أرضين وما فيهن وما بينهن ، ثم دعاهما ، فلما أن سمعت كلام الله ذابت فرعا حنى صارت ماء ، فهو مرتعد من مخافة الله عز وجل إلى يوم القيامة . وكذلك إذا نظرت إليه راكدا أو جاريا يرتعد ، وكذلك يرتعد فى الآبار من مخافة الله إلى يوم القيامة ، ثم خلق الريح ، فوضع الماء على المرش ، فوضع المعرش على الماء »(١).

[ ۱۲۰] وأخرج الفرياني ، وابن جرير ، وابن أبي حاتم ، وأبو الشيخ ، والحاكم في المستدرك وصححه عن ابن عباس أنه سئل : « حين كان العرش على الماء ، على أي شيء كان الماء ؟ قال : على معنى الويح (۲۰) .

الله الربح فبسطها ، فضربت الماء حتى صار أمواجاً وزبداً "ثم خلق الله الربح فبسطها ، فضربت الماء حتى صار أمواجاً وزبداً "<sup>(٣)</sup>.

#### جندان من جنود الله !

[ ۱۲۷ ] وأخرج عن ابن عباس قال : « الماء والريح جندان من جنود الله ، والريح جند الله الأعظم »<sup>(٤)</sup> .

أخرجه أبو الشيخ فى كتاب العظمة . باب : ذكر عرش الله وكرسيه وعظم خلقهما من حديث طويل ،

<sup>(</sup>۲) أخرجه ابن جرير الطبرى فى تفسيره (۱۲٪) ، واليبهتى فى الأسماء والصفات ص (۵۰٪) . باب : بدء الحلق، والحاكم فى مستدركه (۳٤١/۲) وقال : هذا حديث ضحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ، ووافقه الذهبى ، وأبو الشيخ فى كتاب العظمة . باب : ما جاء فى ذكر عرش الله وكرسيه ، وذكره السيوطى فى الدر المنثور ( ٣٢٢/٣) .

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو الشيخ في كتاب العظمة . باب : ذكر الرياح .

<sup>(</sup>٤) انظر المصدر السابق ، وأورده السيوطي في الدر المنثور في التفسير بالمأثور (١٦٤/١)

[ ۱۲۸ ] وأخرج عن مجاهد قال : « الريح لها جناحان وذنب »(°) .

#### خ هلاك قوم عاد بقليل من الريح :

[ ۱۲۹ ] وأخرج أبو الشيخ عن ابن عمر قال : قال رسول الله عليه : « ما فتح الله على عاد من الرجح التي أهلكوا بها إلا مثل موضع الحاتم »<sup>(۱)</sup> .

[ ۱۳۰ ] وأخرج مثله من حديث ابن عباس مرفوعاً<sup>(۷)</sup> .

#### حتى على الظالمين!

[ ۱۳۱ ] وأخرج عن كعب قال : « ساكن الأرض الثانية الرخ العقيم ، لما أراد الله عز وجل أن يهلك قوم عاد أوحى إلى خزتها أن افتحوا منها بابا ، قالوا : يا ربنا مثل منخر الثور ؟ قال : إذا تكفى الأرض ومن عليها ، ولكن افتحوا منها مثل حلقة خاتم ه^^.

 <sup>(</sup>٥) أخرجه أبو الشيخ في كتاب العظمة . باب : ذكر الرياح ، وذكره السيوطى
 في الدر المنثور في التفسير بالمأثور ( ١٦٤/١ ) .

<sup>(</sup>٦) أخرجه أبو الشيخ في كتاب العظمة . باب : ذكر الرياح من حديث طويل والمطاران في الكبير ( ١٣٠٦ ) ، (١٣٥٣ ) ، وأورده المنقسى الهنسدى في كنز العمال برقم ( ٣٠٤٣ ) ، وذكره الهيتمي في مجمع الزوائد كتاب التفسير ( ١١٣/٧ ) وقال : رواه الطيراني وفيه مسلم الملائي وهو ضعيف . وأورده السيوطي في الدر المنتور في التفسير بالمأثور ( ١١٥/٦ ) بنحوه .

 <sup>(</sup>٧) أخرجه أبو الشيخ في كتاب العظمة . باب : ذكر الوباح من حديث طويل ،
 وأورده الهيئمي في مجمع الزوائد ( ١١٣/٧ ) وقال : رواه الطيراني .

<sup>(</sup>٨) أخرجه أبو الشيخ فى كتاب العظمة . باب : ذكر الواح، وأورده ابن رجب الحنيل فى التخويف من النار والتعريف بدار البوار . باب : فى ذكر حجارة جهنم ، والسيوطي فى الحيائك - ياب ما جاء فى جونة الريح ، حديث (٢٤٤) ، وذكره فى لجلدر المتعرر فى العامير بالمألور ( ١١٥/٦ ) .

#### الرياح ثمانية :

[ ۱۳۲] وأخرج ابن أبي الدنيا وأبو الشيخ عن ابن عمر قال : « الرياح ثمان : أربع رحمة ، وأربع علماب ، فأما الرحمة : فالناشرات (٢) ، والمبشرات ، والمسلات (١٦) ، والرخاء ، وأما العلماب : العقم (١٦) ، والصرصر (٦٠) وهما في البر ، والعاصف ، والقاصف ، وهما في البحر »(٣٠) .

# \* من أين تأتى الرياح ؟

[ ۱۳۳] وأخرج أبو الشيخ عن عيسى بن أبى عيسى الخياط ال : ﴿ بَلَغُنَا أَنَّ الرياح سبع : الصبا ، والدبور ، والجنوب ، والشمال ، والنكباء ، والحروق ، والرياح القائم ؛ فأما الصبا : فتجىء من المشرق ، وأما الدبور : فتجىء من المغرب ، وأما الجنوب : فتجىء عن يمين الجنوب : فتجىء عن يمين الصبا والجنوب ، وأما الذكباء : فمين الصبا والجنوب ، وأما الذكباء : فمين الصبا والجنوب ، وأما الذكباء : فمين الصبا والجنوب ، وأما الخروق : فمين

 <sup>(</sup>٩) الناشرات: قال بعض المفسرين الناشرات: الرياح تنشر السُّحب، وقبل:
 هم طوائف من الملائكة، وقبل: الأنبياء تنشر الشرائع. وفي التنزيل العزيز:
 فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا ﴾ ( المرسلات: ۲ ، ۳ ) .

<sup>(</sup>١٠) المرسلات: قبل فيها هى الملائكة المبعوثات متنابعة أو المبعوثات للمعروف والإحسان . وفي التنزيل : ﴿ والمرسلات عرفا ﴾ ( المرسلات : ١ ) .

<sup>(</sup>١١) توصف الربح بالعقم فيفال ربح عقم: ضد الربح اللافح لأنها لا تلقح شجراً ولا تنشىء سحاباً ولا تحمل مطراً . وفي التنزيل العزيز : ﴿ وَفِي عَادٍ إِذْ أَرْسِلْنَا عليهم الربح العقيم ﴾ (الذاريات : ٤١) .

<sup>(</sup>۱۲) الصرصر: الربح الشديدة ، والصرّ : شدة البرد ، يقال : رمج صَّر ، وربح فيها صَّر ، وفي التنزيل العزيز : ﴿ فَأَهْلَكُوا بِرَجِّ صرصر عاتية ﴾ ( الحاقة : . ٢ ) . (۱۳) أخرجه أبو الشيخ في كتاب العظمة . باب : ذكر الرياح ، وذكره السيوطي في المد المنثور في التفسير بالمأثور ( ۱۲٤/۱ )

الشمال والدبور ، وأما ربح القائم : فأنفاس الخلق »(١٤) .

# \* كل الرياح تشعر بها في الكعبة :

[ ۱۳۴] وأخرج عن الحسن قال : « جعلت الرياح على الكعبة ، فإذا أردت أن تعلم ذلك فاسند ظهرك إلى باب الكعبة ، فإذا الشمال عن شمالك ، وهي مما يلي الحجر الأسود ، والجنوب عن يمينك ، وهر مما يلي الحجر الأسود ، والصبا مقابلك ، وهي تستقبل باب الكعبة ، والدبور من دبر الكعبة »(°۱).

[ ۱۳۵] وأخرج عن ضمرة بن حبيب قال : « الدبور الريح الغربية ، والقبول الشرقية ، والشمال الجنوبية ، واليمان القبلية ، والنكباء تأتى من الجوانب الأربع »(١٦) .

#### \* ريح الشمال:

[ ۱۳۲ ] وأخرج عن ابن عباس : « الشمال ما بين مطلع الشمس والجدى ، والدبور ما بين مغرب الشمس إلى سهيل ،(۱۷).

#### \* الجنوب ريح طيبة :

[ ۱۳۷ ] وأخرج أبو الشيخ عن أنس قال : قال رسول الله عَلَيْكُ : « الجنوب من ريح الجنة »(۱۸).

<sup>(</sup>۱۶) أخرجه أبو الشيخ في كتاب العظمة . باب : ذكر الرياح ، وذكره السيوطي في الدر المنثور في التفسير بالمأثور ( ۱٦٤/١ ) .

<sup>(</sup>١٥) الحديث ذكره أبو الشيخ في كتاب العظمة . باب : ذكر الرياح .

<sup>(</sup>٦٦) أخرجه أبو الشيخ في كتاب المظمة . باب : ذكر الهاح ، وأورده السيوطي في الله المنثور في النفسير بالمأثور ( ١٦٤/١ ) .

<sup>(</sup>١٧) أخرجه أبو الشيخ في كتاب العظمة . باب : ذكر الرياح ، وذكره السيوطي في الدر المثنور في التفسير بالمأثور ( ١٦٤/١ )

<sup>(</sup>١٨) أخرجه أبو الشيخ في كتاب العظمة . باب : ذكر الرياح ، وذكره=

## \* الأزيب:

[ ۱۳۹] وأخرج ابن راهویه ، وابن أبی شیبة فی مسندیهما ، والبخاری فی تاریخه ، وأبو الشیخ عن أبی ذر عن النبی ﷺ قال : « إن الله خلق فی الجمنة ریحاً بعد الریح بسبع سنین ، من دونها باب مغلق ، وإنما يأتيكم الريح من خلل ذلك الباب ، ولو فتح ذلك الباب للرت ما بین السماء والأرض ، وهی عند الله الأزیب ، وعندكم الجنوب »(۲۰).

## \* من خلل الأبواب يأتينا ما يكفينا !

[ ۱٤٠ ] وأخرج أبو الشيخ عن ابن عباس قال : « الجنوب سيد الأرواح ، واسمها عند الله الأزيب ، ومن دونها سبعة أبواب ، وإنما يأتيكم منها ما يأتيكم من خللها ، ولو فتح منها باب واحد ؛ لأذرت ما بين السماء والأرض »(۲۰) .

ــــالسيوطى فى الدر المنثور فى التفسير بالمأثور ( ١٦٤/١ ) .

<sup>(</sup>۱۹) أخرجه أبو الشيخ فى كتاب العظمة . باب : ذكر الرياح . وأورده ابن كثير فى تفسيره ( ۱۰/۱۶) ) ، وذكره ابن جرير فى تفسيره ( ۱۰/۱۶) ) ، وذكره السيوطى فى الدز المنثور فى التفسير بالمأثور وعزاه لابن مردويمه عن أنى هريرة ، ولابن ألى الدنيا فى كتاب السحاب . انظر تمام الحديث ( ۱۲۰/۱) .

<sup>(</sup>٢٠) أخرجه البخارى فى التاريخ الكبير (٣٤٧/٥) ، وأبو الشيخ فى العظمة باب : ذكر الرياح ، والبيهقى فى السنن الكبرى (٣٦٤/٣) ، وأورده السيوطى فى الدر المنثور (١/٥٣١).

<sup>(</sup>٢١) أخرجه أبو الشيخ في كتاب العظمة. باب: ذكر الرياح، وذكره == ٧١

[ ۱**٤۱** ] وأخرج عن ابن عباس قال : « ما راحت جنوب قط إلّا سلل فى وادٍ ما رأيتموه أو لم تروه »<sup>(۲۲)</sup> .

#### \* لولا الشمال ما نبت نبات:

[ ۱٤۲ ] وأخرج عن قيس بن عبادة قال : « الشمال ملح الأرض ، ولولا الشمال لا تنبت الأرض »(۲۳) .

[ ١٤٣ ] وأخرج عبد الله بن أحمد فى زوائد الزهد ، وأبو الشيخ قال : « لو احتبست الريح عن الناس ثلاثة أيام ؛ لأنتن ما بين السماء والأرض «٢٤).

#### \* لا تضارب بين الرياح في الحدود :

[ 188] وأخرج أبر الشيخ عن عنمان الأعرج قال : « إن مساكن الرياح تحت أجنحة الكرسي وبين حملة العرش ، فتهيج فقع بعجلة الشمس ، فتستعين الملائكة على حرها ، ثم تهيج من عجلة الشمس فققع في البحر فقع برؤوس الجبال ، ثم تهيج عن رؤوس الجبال فقع في البر ، فأما الشمال فإنها تمرُّ بجنة عدن فتأخذ من عرف طيبها فتمر به على أرواح الصديقين ، ثم تأتى الشمال وحدها من كرسي. بنات نعش (٢٥) إلى مغرب الشمس ،

السيوطى فى الدر المنثور فى التفسير بالمأثور ( ١٦٥/١ ) .

<sup>(</sup>٢٦) أخرجه أبو الشيخ فى كتاب العظمة . باب : ذكر الرياح ، واليهقى فى السنان الكبرى كتاب صلاة الاستسقاء باب : أى ريح يكون بها المطر ( ٣٦٤/٣ ) من طريق فنادة .

<sup>(</sup>۲۳) أخرجه أبر الشيخ فى كتاب العظمة . باب : ذكر الرياح ، وذكره السيوطى فى الدر المنثور فى التفسير بالمأثور ( ١٦٥/٦ ) .

 <sup>(</sup>۲۴) انظر المصادر السابقة .
 (۲۰) بنات نعش : سبعة كواكب ، أربعة منها نعش ، وثلاث بنات كذلك .

ورم الم بدات تعلق : سبعة فوا عب ، اربعة حب نفس ، وقارف بنت تحديد . قال صاحب القاموس المحيط : وقيل : سبعة كواكب تُشاهد جهة القطب الشمالي شبهت ...

وتأتى الدبور وحدها من مغرب الشمس إلى مطلع سهيل ، وتأتى الجنوب وحدها من مطلع سهيل إلى مطلع الشمس ، وتأتى الصبا وحدها من مطلع الشمس إلى كرسى بنات نعش ، فلا تدخل هذه ولا هذه ه «٢٦» .

[ 120] وأخرج أبو الشيخ عن عبيد بن عمير قال : « يبعث الله المبشرة فتعم الأرض بماء ؛ ثم يبعث الله المثيرة فتثير السحاب ، فيجعله كسفاً ثم يبعث المؤلفة فتؤلف بينه فيجعله ركاما ، ثم يبعث اللواقح فتلقحه فتمطر ثم قرأ : ﴿ وأرسلنا الرياح لواقح ﴾(۲۷) »(۲۸)



حبحملة النعش . انظر المعجم الوسيط .

 <sup>(</sup>٢٦) أخرجه أبو الشيخ في كتاب العظمة . باب : ذكر الرياح ، وذكره السيوطي في الدر المئتور في التفسير بالمأتور ( ١٦٥/١ ) .

<sup>(</sup>۲۷) الحجر : ۲۲ .

<sup>(</sup>۲۸) أخرجه ابن جرير الطبرى فى تفسيره ( ۱۹/۲۱ ) ، وأبو الشيخ فى كتاب المظمة . باب : ذكر السحاب وصفته ، وذكره السيوطى فى الدر المنثور فى التفسير بالمأثور ( ۹۲/2 ) وعزاه لابن المنذر وابن أنى حاتم .

# ما ورد فى السحاب<sup>(\*)</sup> والمطر

[ **۱٤٦** ] وأخرج ابن أبى حاتم وأبو الشيخ عن ابن عباس قال : « إن الله يبعث الريح تحمل الماء من السماء ، تمرّ به السحاب ، تدرّ كم تدرّ اللقحة »(١)

#### أشد خلق الله !

[ ١٤٧] وأخرج الطبرانى فى الأوسط - بسند جيد - عن على رضى الله عنه قال : ﴿ أَشَدَ خَلَقَ رَبِكُ عَشَرَةَ : الجبال ، والحديد ينحت الجبال ، والنار تأكل الحديد ، والماء يطفىء النار ، والسحاب المسخر بين السماء والأرض يحمل الماء ، والربح تنقل السحاب ، والإنسان يتقى الربح ييده ويذهب فيها لحاجته ، والسكر يغلب الإنسان ، والنوم يغلب السكر ، والهم يمنع النوم ، فأشد خلق ربك الهم من ().

[ ١٤٨ ] وأخرج أبو الشبخ عن مجاهد في قوله : ﴿ فَالْحَامِلَاتِ وِقْراً ﴾(٢) : ( السحاب يحمل المطر ،(١) .

 <sup>(\*)</sup> السحاب : الغيم سواء أكان فيه ماء أم لم يكن . والجمع سُحُبٌ . وفي التنزيل
 العزيز : ﴿ والسحاب المسخو بين السماء والأرض ﴾ ( البقرة : ١٦٤ ) .

 <sup>(</sup>١) أخرجه أبو الشيخ في كتاب العظمة. باب: ذكر السحاب وصفته.

وابن جرير في تفسيره ( ١٥/١٤ ) ، وذكره السيوطى فى الدر المنثور ( ٩٦/٤ ) وعزاه لابن أبى حاتم .

 <sup>(</sup>۲) أخرجه الطبرانى فى الأوسط ( ۱۹:۶۱ ) حديث رقم ( ۱۹۰۰)، وأورده الهيشمى فى جمع الزوائد كتاب الأدب . باب : عجائب الخلوقات . وقال : رجاله ثقات ، وذكره السيوطى فى الدر المنثور فى النفسير بالماثور ( ۱۹۳۱) .

<sup>(</sup>٣) الذاريات : ٢ .

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن جرير الطبرى في تفسيره ( ١١٦/٢٦ ) من حديث طويل ،= ٤٧

[ ۱۲۹] وأخرج أبو الشيخ عن كعب قال : « السحاب غربال المطر ، ولولا السحاب – حين ينزل الماء من السماء – لأفسد ما يقع عليه من الأرض ، والبذر ينزل من السماء »(°).

## \* السحاب ثمر!

[ 100 ] وأخرج أبو الشيخ عن خالد بن معدان قال : « إن في الجنة شجرة تثمر السحاب ، فالسوداء منها الثمرة التي قد نضجت التي تحمل المطر ، والبيضاء الثمرة التي لم تنضج لا تحمل المطر »<sup>(۲)</sup>.

#### \* السحاب ينطق ويضحك:

[ 101] وأخرج أحمد ، وابن أبي الدنيا في كتاب المطر ، وأبو الشيخ عن الغفارى قال : سمعت رسول الله عَلَيْكُ يقول : « ينشىء الله السحاب ، فينطق أحسن المنطق ، ويضحك أحسن المنطق ، ويضحك أحسن المنطق ، (<sup>(۲)</sup>).

قال أبو نعيم بن سعد : المنطق : الرعد ، والضحك : البرق .

وأبر الشيخ في كتاب العظمة . باب : ذكر السحاب وصفته ، وذكره السيوطى في الدر المنتور في التفسير بالمأثور ( ١١٢/٦ ) ، وهناك حقيقة علمية لم تكن معروفة عند نزول القرآن الكريم وهي أن الرياح تحمل بخار الماء وعند إرسالها أي إطلاقها تتجمع في صعيد واحد فتكون السحب وتثوها وهي السحب الثقيلة التي ينهمر منها الماء .

(٥) أخرجه البيهقى فى تالأسماء والصفات . باب : بدء الخلق ، ص (٤٩٤) ، وأبو الشيخ فى كتاب العظمة – باب : ذكر السحاب وصفته من حديث طويل ، وذكره السيوطي فى اللر المنثور فى التفسير بالمأثور ( ١٦٥/١) وعزاه لابن أبى حاتم ، وابن عساكر . وإن الحكمة العالية فى توزيع الماء بقدر أى بتقدير لائق حكيم ، لاستجلاب المنافع ودفع المضار .

 (٦) أخرجه أبو الشيخ في كتاب العظمة . باب : ذكر السحاب وصفته وذكره السيوطي في الدر المنثور في التفسير بالمأثور ( ١٦٦/١ ، ١٦٧ ) وعزاه لابن أبي حاتم .
 (٧) أخرجه الإمام أحمد في مسنده ( ٤٣٥/٤ ) ، وأبو الشيخ في العظمة =

#### \* السحاب غربالا:

[ ۱۹۲ ] وأخرج أبو الشيخ عن أبى المثنى قال : د إن الأرض قالت : رب أرنى من الماء ، ولا تنزله علىّ منهمرا كما أنزلته عليّ يوم الطوفان ، قال : سأجعل لك السحاب غربالاً ، (^)

[ ۱۹۳] وأخرج أبو الشيخ عن عائشة قالت: سمعت رسول الله عَلِيَّ يقول: ( إذا نشأت السماء بحرية ، ثم تشأمت فعلك عين ، أو عام غديقة ؛ يعني مطراً كثيراً »(١).

[ ١٥٤] وأخرج أبو الشيخ عن الحسن أنه سئل عن : المطر من السماء أم من السحاب ؟ قال : ﴿ من السماء ، إنما السحاب علم ينزل عليه الماء من السماء ، (١٠).

[ ۱۵۵ ] وأخرج عن وهب قال : « لا أدرى المطر ينزل
 قطره من السماء في السحاب ، أم خلق في السحاب فأمطر ، (۱۱٪).

سياب: ذكر السحاب وصفته ، وذكره السيوطى فى الدر المنثور فى التفسير بالمأثور ( ١٦٦/١ ) . وأخرجه البيهقى فى الأسماء والصفات ص (٤٧٥) . باب : بدء الخلق ، وذكره الهيشى فى مجمع الزوائد ( ٢٦٦/٢ ) وقال : رواه أحمد ورجال رجال الصحيح ، وذكره الشيخ الألباني فى السلسلة الصحيحة حديث رقم ١٦٦٥ . وقال : إسناده صحيح ورجاله ثقات رجال الشيخين .

 (٨) أغرجه أبو الشيخ في العظمة . باب : ذكر السحاب وصفته من حديث طويل ، وذكره السيوطي في الدر المنثور في التفسير بالمأثور ( ١٦٦/١ ) وعزاه للمصنف .

(٩) نفس المصادر السابقة .

 (١٠) أخرجه أبو الشيخ في كتاب العظمة . باب : ذكر المطر ونزوله ، وذكره السيوطي في الدر المنثور في التفسير بالمأثور ( ٣٤/١ ) وعزاه لأبي الشيخ .

(۱۱) أخرجه أبو الشيخ في كتاب العظمة . باب : ذكر المطر ونزوله ، حيث ستل عن الصاعقة أشيء لها مس ، أم نار ، أم ما هي ؟ قال : و ثلاثة لا يعلمهن إلا الله : الموعد ، واللهن ، وذكر الحديث . انظر تمام الحديث . باب : ذكر المطر ، وذكر المعلوبي في الدر المتنور في التفسير بالمأثور ( ٣٤/١ ) من نفس الطريق .

[ 107] وأخرج ابن أنى حاتم، وأبو الشيخ عن حالد ابن معدان قال : ( المطر ماء يخرج من تحت العرش ؛ فينزل من سماء إلى سماء ، حتى يجتمع في السماء الدنيا ، فيجتمع في موضع يقال له الأبرم ، فتجيء السحاب السود فتدخله فتشربه مثل شرب الإسفنجة ، فيسوقها الله حيث شاء (١٦).

## \* حبة المطر مثل البعير !!

[ ۱۵۷ ] وأخرج ابن أبى حاتم ، وأبو الشيخ عن عكرمة قال : « ينزل الماء من السماء السابعة ، فتقع القطرة منه على السحاب مثل البعير ،(۱۳)

[ ١٩٨] وأخرج أبو الشيخ عن الشعبى في قوله : ﴿ فَسَلَكُهُ يَتَالِيعِ فَي الْأَرْضِ ﴾ (١٤) قال : ﴿ كُلُّ مَا فِي الأَرْضِ مَن السماء ،(١٩)

## \* يوم نوح .. ويوم عاد :

[ ۱۹۹ ] وأخرج أبو الشيخ عن ابن عباس قال : قال رسول الله عَلِينَةُ : ﴿ مَا أَنْوَلَ اللهُ مِنَ السَّمَاءَ كُفًّا مَن مَاءَ إِلَّا بَكِيالُ ،

<sup>(</sup>١٢) أخرجه أبو الشيخ فى كتاب العظمة . باب : ذكر المطر ونزوله ، وذكره السيوطى فى الدر المنثور فى التفسير بالمأثور ( ٣٤/١ ) وعزاه لابن أنى حاتم .

<sup>(</sup>١٣) انظر المصادر السابقة . (١٤) الزمر: ٢١ .

<sup>(</sup>١٥) أخرجه أبو الشبخ فى كتاب العظمة . باب : ذكر المطر ونزوله عن جابر عن الشعبى ، وابن جرير الطبرى فى تفسيره ( ١٣٣/٢٣ ) ، وذكره السيوطى فى الدر المتور ( ٣٣٤/٤٥ ) ، وعزاه للخرائطى فى مكارم الأخلاق وأبى الشيخ . وجاء فى المتخب ما يلى عن الأمطار : ( دورة المياه فى الطبيعة من السماء إلى الأرض حيث تسلك فها عيونا لم تعرف قبل أواسط القرن الثامن ، حيث أن الفكرة التى كانت سائدة قبل ذلك كانت تقول : إن ماء العيون والأنهار يتفجر من باطن الأرض آتيا إليه من حفر وآبار فى قيمان البحار ) ..

ولا يسق الله كفأ من ربح إلّا بوزن ومكيال إلّا يوم نوح فإن الماء طغى على الخرَّان ، قال تعالى : ﴿ إِنَّا لَمَّا طَعَى الْمَاءُ حَمَلْنَاكُمْ فِي الْحَرْان ، قال الله الله عنت على الحزان ، قال الله تعالى : ﴿ بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ ﴾ (١٠) .

[ ۱۹۰ ] وأخرج أبو الشيخ عن سعيد بن جبير قال : و لم ينزل الله قطرة من السماء إلاّ يعلم الخزان إلاّ حيث طغى الماء فإنه غضب بغضب الله فطغى على الخزان فخرج ما لا يعلمون ما هو (۱۹۰).

## \* اللؤلؤ من المطر !!

[ ۱۹۱ ] وأخرج أبو الشيخ من طريق سعيد بن جبير ، وابن عباس قال : ﴿ يُخلقِ الله اللؤلؤ<sup>(۲۱)</sup> في الأصداف من المطر ،

<sup>(</sup>١٦) الحاقة: ٦. الحاقة: ٦.

<sup>(</sup>۱۸) أخرجه أبو الشيخ فى كتاب العظمة . باب : ذكر المطر ونزوله ، وابن جهر فى تفسيو ( ٣٤/٢٩ – ٣٥ ) وذكرو السيوطى فى الدر المنثور ( ٢٥٩/٦) وعزاه للدارقطنى فى الأفراد ، وابن مردوبه وابن عساكر .

<sup>(</sup>۱۹) أخرجه أبو الشيخ ف كتاب العظمة . باب : ذكر المطر ونزوله ، وابن جرير الطيرى في تفسيره ( ۳٤/۲۹ ) .

<sup>(</sup>٢٠) عن اللؤلؤ وما يستخرج من البحار جاء في المنتخب ما يلي :

<sup>(</sup> إن بعض الحلى تستخرج من البحر الملح وقد يستبعد بعض الناس أن تكون المباه العذبة مصدرا للحل أيضا ولكن العلم والواقع أثبتا غير ذلك أما اللؤلؤ فإنه كما يستخرج من أنواع معينة من البحر يستخرج أيضا من أنواع معينة أغرى من صدفيات الأنبار، فتوجد اللآلي، في المباه العذبة في انجلترا واسكتلنا وويلز وتشيكوسلوفاكيا واليابان .. الح، بالإضافة إلى مصايد اللؤلؤ البحرية المشهورة . ويدخل في ذلك ما تحمله المباه العذبة من المعادن العالية الصلادة كالماس الذي يستخرج من رواسب الأنبار الجافة المعرفة باليرقة . ويوجد الياقوت كذلك في الرواسب النبرية في موجوك بالقرب من باندالاس في بورما العليا ، أما في سيام وفي سيلان فيوجد الياقوت غالبا في الرواسب

تفتح الأصداف أفواهها عند المطر ، فاللؤلؤة العظيمة من القطرة العظيمة ، واللؤلؤة الصغيرة من القطرة الصغيرة ، (٢١)

[ ۱۹۲ ] وأخرج ابن أبى حاتم ، وأبو الشيخ عن عكرمة قال : « ما أنزل الله من السماء ماء إلّا أنبت بها فى الأرض عشبة ، أو فى البحر لؤلؤة »(۲۲)

[ ۱۹۳] وأخرج أبو الشيخ عن عبيد بن عمير قال : « يبعث الله ريحا فتعم الأرض ، ثم يبعث الله الثانية فتثير سحابا ، فيجعله كسفا ، ثم يبعث الله الثالثة فيؤلف بينه ، فيجعله ركاما ، ثم الرابعة فتمطر «(۲۲)

[ ۱۹۴] وأخرج عن السدى قال : « يرسل الله الرج فناتى بالسحاب من بين الخافقين طرف السماء والأرض حين يلتقيان . فيخرجه ، ثم ينشره فيبسطه فى السماء كيف يشاء ، فيسيل الماء على السخاب ، ثم يمطر السحاب بعد ذلك (٢٤٠).

النهرية . ومن الأحجاز شبه الكريمة التى تستعمل فى الزينة حجر التوباز ، ويوجد فى الرواسب النهرية فى مواقع كثيرة ومنتشرة فى البرازيل وفى روسيا ( الأورال وسبيهيا ) وهو فلورسيليكات الألمنيوم ويغلب أن يكون أصفر أو بنيا .

رور و الزيركون CIRCOM حجر كريم جذاب تتقارب خواصه من خواص الماس ومعظم أنواعه الكريمة تستخرج من الرواسب النهرية .

<sup>(</sup>۲۱) أخرجه أبو الشيخ فى كتاب العظمة . باب : ذكر المطر ونزوله ، وابن جمير الطبرى فى تفسيوه ( ۷۷/۲۷ ) ، وذكره السيوطى فى الدر المنثور ( ۱٤٣/٦ ) .

<sup>(</sup>٢٢) نفس المصدر السابق.

<sup>(</sup>۲۲) أخرجه أبو الشيخ فى كتاب العظمة . باب : ذكر الرياح ، وابن جرير الطبرى فى تفسيره ( ١٥/١٤ ) ، وذكره السيوطى فى الدر المنثور ( ٩٦/٤ ) وعزاه لابن المنفر وابن أنى حاتم .

<sup>(</sup>۲۶) أخرجه أبو الشيخ فى كتاب العظمة.. باب : ذكر الوياح ؛ وابن جوير الطبرى فى تفسيو ( ۱٤٩/٨ ) ، وعزاه السيوطى فى الدر المنثور ( ٩٣/٣ ) لابن أبى حاتم

#### \* المطر .. والقحط !!

[ ١٦٥ ] وأخرج أبو الشيخ عن أبى أمامة قال : قال رسول الله ﷺ : « ما مُطِرَ قَومٌ إلّا برحمته ، ولا قُحِطُوا إلّا بسخطه »(٢٠) .

[ ۱۹۹ ] وأخرج أبو الشيخ عن الحسن أنه كان إذا نظر إلى السحاب قال : « فيه والله رزقكم ، ولكنكم تحرمونه بذنوبكم »(۲۱) .

[ ۱۹۷ ] وأخرج ابن أنى الدنيا فى المطر ، وأبو الشيخ عن المطلب بن حنطب أن النبى عليه قال : « ما من ساعة من ليل ولا نهار إلا والسماء تمطر فيها ، فيصرفه الله حيث يشاء »(۲۷).

## الملائكة تنزل مع المطر !

[ ١٦٨ ] وأخرج أبو الشيخ عن الحسن قال : د ما من عام بأمطر من عام ، ولكن الله يصرفه حيث يشاء ، وربما كان ذلك فى المحر ، وينزل مع المطر كذا وكذا من الملائكة فيكتبون حيث يقع ذلك المطر ، ومن يززقه ، وما يخرج منه مع كل قطرة »(٢٨).

[ ۱۲۹ ] وأخرج ابن أبى الدنيا فى المطر وأبو الشيخ عن ابن عباس قال : « ما نزل مطر من السماء إلّا ومعه البذر ، أما

 <sup>(</sup>٦٥) أخرجه أبو الشيخ ف كتاب العظمة . باب : ذكر المطر ونزوله ، وأورده
 صاحب كنز العمال برقم (٢١٥٩٢) وعزاه ألى الشيخ .

<sup>(</sup>٢٦) أخرجه أبو الشيخ في كتاب العظمة . باب : ذكر المطر ونزوله .

<sup>(</sup>۲۷) أخرجه أبو الشيخ ف كتاب العظمة . باب : ذكر المطر ونزوله ، واليههى فى السنن الكبرى كتاب صلاة الاستسقاء . باب : كثرة المطر وقلته ( ۳٦٣/٣ ) . (۲۸) أخرجه أبو الشيخ فى كتاب العظمة . باب : ذكر المطر و نزوله .

<sup>(</sup>٢٨) انحرجه أبو الشيخ في كتاب العظمة . باب : ذكر المطر ونزوا

إنكم لو بسطتم نطعا<sup>(٢٩)</sup> لرأيتموه ،(<sup>٣٠)</sup> .

[ ۱۷۰ ] وأخرج ابن أبي الدنيا وأبو الشيخ عن ابن عباس قال: و المطر مزاجه من الجنة ، فإذا كثر المزاج عظمت البركة ، وإن قل المطر ، وإذا قلّ المزاج قلت البركة ، وإن عظم المطر (٣١).

[ ۱۷۱ ] وأخرج ابن أبى حاتم عن حالد بن يزيد قال: د المطر منه ماء من السماء ، ومنه ماء يسقيه الغيم من البحر فيعذبه الرعد والبرق ، فأما ما كان من البحر فلا يكون له نبات ، وأما النبات فما كان من السماء ، (۲۲).

## \* الثلج أصل:

[ ۱۷۲ ] وأخرج أبو الشيخ عن ابن عباس قال : ﴿ مَا مَنْ عَبِنَ جَارِيةً إِلَّا دَاخِلتُهَا مِنْ الثَّلْحِ ﴾(٣٦).

الله الله الله الشيخ عن كعب قال : « لولا أن الحليد ينزل من السماء الرابعة ، لم يمر بثميء إلا أهلكه (٣٤) .

<sup>(</sup>۲۹) النَّطِيُّ ( بفتح النون المشددة وكسرها ) : بساط من جلد كثيرا ما كان . يقتل فوقه المحكوم عليه بالقتل ولذلك كان يقال : علىّ بالسيف والنطع .

<sup>(</sup>٣٠) أخرجه أبو الشيخ في كتاب العظمة . باب : ذكر المطر ونزوله .

<sup>(</sup>٣١) انظر السابق.

 <sup>(</sup>٣٣) أخرجه أبو الشيخ ف كتاب العظمة من حديث طويل. باب: ذكر المطر
 وزوله.

<sup>(</sup>۳۳) أُخرِجه أبو الشيخ فى كتاب العظمة . باب : ذكر المِطن ونزوله ، وابن جرير فى تفسيره ( ١٢٧/٢٦ ) .

<sup>(</sup>٣٤) أخرجه أبو الشيخ في كتاب العظمة . باب : ذكر المطر ونزوله .

[ ۱۷۴] و آخرج أبو الشيخ عن ابن مالك العفارى قال : سألت ابن عباس فقلت : تنزل الأرض القفر فتمطر من الليل فتصبح من الغد فى الأرض ضفادع خضر فقال ابن عباس : « إن هذه السماء الدنيا إلى التي تليها ، وما بينهما ماءهما يجرى فيه من الطير والدواب مثل ما في مائكم هذا «(٣٥) .

### \* التعذيب بالمطر!

[ ۱۷۵] وأخرج ابن أبى زمنين فى أصول السنة عن سلمان الفارسي قال : « تحت هذه السماء بحر ماء مطفح ، فيه الدواب مثل ما فى بحركم هذا ، ومن هذا البحر غرّق الله قوم نوح ، وهو ما أسكنه الله للعذاب ؛ وسينزل قبل يوم القيامة ، فيغرق به من يشاء ، ويعذب به من يشاء ، (۲۳)

[ ۱۷۲ ] أخرج أبو الشيخ عن قتادة قال : (كان آدم عليه السلام يشرب من السحاب ،(۲۷)



<sup>(</sup>٣٥) انظر المصدر السابق.

<sup>(</sup>٣٦) لم أعار عليه .

<sup>(</sup>٣٧) أخرجه أبو الشيخ فى كتاب العظمة . باب : خلق آدم وحواء عليهما الصلاة والسلام. وأورده السيوطى فى الدر المنثور (٦١/١) وعزاه لأبى الشيخ فى العظمة.

باب ما ورد في الرعد والبرق والصواعق\*

قال تعالى : ﴿ فِيهِ ظُلُمَاتٌ وَرَغْلَا وَبَرُقٌ يَجْعَلُونَ أَصَابِعَهُم فِي آذانِهِم مُنَ الصَّوَاعِقِ ﴾(١) وقال : ﴿ هُوَ الَّذِي يُويكُمُ الْبَرْقَ ﴾(٢) .

## \* اليهود يسألون النبي ﷺ!

[ ۱۷۷ ] أخرج أحمد والترمذى وصححه والنسائى وأبو الشيخ عن ابن عباس قال : ( إن اليبود قالوا : يا أبا القاسم ، إلا نسألك عن خمسة أشياء ، فإن أنبأتهن عرفنا أنك نبى واتبعناك ، قالوا : أخبرنا عن الرعد ما هو ؟ قال : ملك من الملائكة موكل بالسحاب معه مخاريق (٣) من نار، يسوق بها السحاب حيث شاء الله.

 <sup>(\*)</sup> الرعد: صوت السحاب، أو صوت يدوى عقب وميض البرق والجمع:
 رُحُودٌ. وف التنزيل العزيز: ﴿ ويسبح الرعد بحمده والملائكة من عيفته ﴾ .
 ( الرعد: ١٣ ) .

<sup>(\*\*)</sup> البرق: هو الشرارة الكهربية التي تحدث عن تفريغ الكهربية الجوية يبن سحابتين أو بين سحابة والأرض. وف التنزيل المزيز: ﴿ يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه ﴾ ( البقرة : ٢٠ ) م.

<sup>(\*\*\*)</sup> الصاعقة أو الصاقعة، والصقعة: الصوت العنيف أوالرعد، وأطلق على ما يصحب الرعد الشديد من نار تحرق من تقع عليه ، أو هي النار تميت من تصبيه ، وقبل : هي نار تسقط من السماء ، أو جسم نارى مشتعل يسقط من السماء في رعد شديد . وفي التنزيل العزيز : ﴿ لَن نَوْمَن لَك حتى لرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة ﴾ ( البقرة : ٥٥ ) ، وقوله : ﴿ ويوسل الصواعق فيصيب بها من يشاء ﴾ ( الرعد : ١٣ ) .

۱۲ : البقرة : ۱۹ . (۲) الرعد : ۱۲ .

 <sup>(</sup>٣) جاء ف النهاية لابن الأثير: غاريق: آلة توجر بها الملائكة السحاب وتسوقه.

قالوا : فما الصوت الذى نسمع فيه ؟ قال : زجره السحاب إذا زجره حتى ينتبى إلى حيث أمر . قالوا : صدقت »<sup>(٤)</sup> .

## \* الرعد يسوق السحاب!

[ ۱۷۸ ] وأخرج ابن المنفر وأبو الشيخ من طريق شهر ابن حوشب عن ابن عباس قال : ( الرعد ملك يسوق السحاب بالتسبيح ، كما يسوق الحادى<sup>(ه)</sup> الإبل بحداثه »<sup>(۲)</sup> .

[ ۱۷۹ ] وأخرج أبو الشيخ من طريق ابن مالك عن ابن عباس قال : ( الرعد ملك يحدو ، يزجو السحاب بالتسييح والتكبير ، (<sup>(۷)</sup> .

#### \* الرعد يسوق السحاب!

[ ۱۸۰ ] وأخرج أبو الشيخ عن شهر بن حوشب قال : ( الرعد ملك موكل بالسحاب يسوقه كما يسوق الحادى الإبل ،

(٤) أخرجه أبو الشيخ في كتاب العظمة . باب : صفة الرعد والبرق ، والترمدى في أبواب التفسير ( ٢٨٤/١ ) ، وقال : حديث حسن غريب ، وأحمد في مسنده ( ٢٧٤/١ ) من حديث طويل ، والطيراني في المعجم الكبير برقم (٢٤٢٩ ) ، وذكره السيوطي في الدر المنتور ( ٤٠/٤ ) ، وعزاه لابن المنذر وابن مردوبه وابن أبي حاتم والفسياء في الخير المبائك في أخيار الملائك . باب : ما جاء في الرعد والبرق حديث رقم (٢٥٧٧ ) ، وذكره الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة برقم (٢٥٧١ ) .

(٦) أخرجه أبو الشيخ فى كتاب العظمة. باب: صفة الرعد والبرق ، وابن جرير الطبرى فى تفسيره ( ١١٧/١ ) ، وذكره السيوطى فى الدر المنثور ( ٤/٠٥) وعزاه لابن المنذر والحرائطى أنى الشيخ . وفى كتاب الحبائك . باب : ما جاء فى الرعد والبرق برقم (٣٥٩) .

(٧) أخرجه ابن جرير الطبرى فى تفسيره ( ١١٦/١ ) ، وأبو الشيخ فى العظمة .
 باب : صفة الرعد والبرق ، وذكره السيوطى فى الدر المنثور ( ١٠/٤ ) وعزاه
 لابن المنذر والحزائطى .

فإذا خالفت سحابة صاح بها ، فإذا اشتد غصبه تناثرت من فيه البران ، وهي الصواعق التي رأيم ، (^)

[ ۱۸۱] وأخرج ابن جرير ، وابن أبى حاتم ، والبيهقى فى مسنده عن على ، وابن أبى الدنيا ، وأبو الشيخ عن حوشب عن الضحاك عن ابن عباس قال : د البرق ملك يترايا ، (٩) .

#### \* السحاب هو العنان!

[ ۱۸۲ ] وأخرج ابن مردویه عن عمر بن بجاد الأشعرى قال : قال رسول الله عليه : « اسم السحاب عند الله العنان ، والرعد ملك يزجر السحاب ، والبرق طرف ملك يقال له روقيل »(۱۰).

[ ۱۸۳] وأخرج ابن مردويه عن جابر بن عبد الله أن رسول الله عن عبد الله أن رسول الله عن منشأ السحاب فقال : و إن ملكا موكل بالسحاب ، يلم القاصية ، ويلحم الدانية ، في يده مخراق ، فإذا رفع برقت ، وإذا زجر رعدت ، وإذا ضرب صعقت ، (۱۱).

 <sup>(</sup>٨) أخرجه ابن جرير الطبرى في تفسيره ( ١١٦/١ ) ، وأبو الشيخ في العظمة .
 باب : صفة الرغد والبرق ، وذكره السيوطى في الدر المنتور ( ٥١/٤ ) وعزاه لعبد ابن حميد وأبي الشيخ .

<sup>(</sup>٩) أخرجه أبر الشيخ فى كتاب العظمة. باب: صفة الرعد والبرق، وابن جرير فى تفسيره ( ١١٧/١ )، وأورده السيوطى فى الدر المنثور ( ٤٩/٤) وعزاه لابن أنى الدنيا فى كتاب المطر، وفى كتاب الحيائك فى أخبار الملائك. باب: ما جاء فى الرعد والبرق حديث رقم (٢٦٤).

<sup>(</sup>۱۰) أورده السيوطى فى الدر المنثور فى الفسير بالمأثور ( ٥٠/٤ ) وعزاه لابن مردويه ، وفى كتاب الحبائك . باب : ما ورد فى الرعد والبرق حديث رقم (٢٦٦) من طريق عمرو بن بجاد .

<sup>(</sup>١١) أورده السيوطي في اللمر المنثور في التفسير بالمأثور (٥٠/٤) وعزاه ٢

#### الرعد ملك ينعق!

[ ۱۸۴ ] وآخرج البخارى فى الأدب وابن أبى الدنيا فى المطر وابن جرير من طريق عكرمة عن ابن عباس قال : « إن الموعد ملك ينعقى بالفيث ، كما ينعقى الراعى بغنمه «١٢١) .

## \* كيف تخرج الصواعق ؟

[ ١٨٥ ] وأخرج ابن جرير وابن مردويه من طريق مجاهد عن ابن عباس قال : « الرعد ملك اسمه الرعد ، وصوته هذا تسيحه ، فإذا اشتد زجره احتك السحاب واصطدم من خوفه ، فتخرج الصواعق من بينه »(١٣٠).

## \* البرق له أربعة وجوه !

[ ۱۸۲ ] وأخرج ابن أنى حاتم عن محمد بن سلمة قال : د بلغنا أن البرق ملك له أربعة وجوه : وجه إنسان ، ووجه ثور ، ووجه نسر ، ووجه أسد ، فإذا مصع<sup>(۱۲)</sup> بذنبه فذلك البرق ه<sup>(۱۵)</sup>.

البن مردویه ، و فی کتاب الحباتك فی أخبار الملائك . باب : ما ورد فی الرعد والبرق
 حدیث رقم (۲۹۳) .

(۱۲) أخرجه البخارى فى الأدب المفرد حديث رقم (۷۲۲) باب : الذا بحم الرعد ، وابن جرير ( ۱۱۷/۱ ) ، وذكره السيوطى فى الحبائك حديث رقم (۲۲۰) . (۲۳) أورده السيوطى فى الدر المتور فى التفسير بالمأثور ( ۲۰۰۶ ) وعزاه

(۱۳) اورده السيوطى فى الدر المنثور فى التفسير بالماثور (٤٠/٤) وعزاه لابن مردويه ، وأورده فى كتاب الحبائك فى أخبار الملائك . باب : ما جاء فى الرعد والبرق حديث رقم (٢٦١) بنحوه .

 (١٤) مصع أصل المصع الحركة والضربُ فالبرق هو ضرب السحاب أو حركته.

(١٥) أخرجه ابن جمير ( ١١٨/١ ) وذكو السيوطى فى الدر المنثور فى النفسير بالمأثور ( ٤٩/٤ ) وعزاه لابن أبى حاتم ، وفى كتاب الحبائك . باب : ما جاء فى الرعد= [ ۱۸۷ ] وأخرج أبو الشيخ عن أبى الجلد أن ابن عباس أرسل له يسأله عن السماء من أى شيء هى ؟ وعن البرق والصواعق فقال : « أما السماء فإنها من ماء مكلوف ، وأما البرق فهو تلألؤ الماء ، وأما الصواعق فمخاريق يزجر بها السحاب ،(١٦).

[ ۱۸۸ ] وأخرج الإمام أحمد فى الزهد ، وابن أبى حاتم ، وأبو الشيخ عن أبى عمران الجونى قال: « بلغنا أن دون العرش بحوراً من نار تقع منها الصواعق ،(۱۲)

[ ۱۸۹] وأخرج أبو الشيخ [ عن السدى] قال: « الصواعق نار) (۱۸).



والبرق حديث رقم (٢٦٧) .

 <sup>(</sup>١٦) أخرجه أبو الشيخ فى كتاب العظمة . باب : صفة الرعد والبرق . قلت : إسناده حسن ، والأثر صحيح .

 <sup>(</sup>١٧) أخرجه أبو الشيخ في كتاب العظمة .. باب : صفة الرعد والبرق بإسناد صحيح ، وذكره السيوطى في الدر المنثور ( ٥٣/٤ ) وعزاه للخرائطى ، وابن المنفر وأبى الشيخ .

 <sup>(</sup>١٨) أخرجه أبو الشيخ في كتاب العظمة . باب : صفة الرعد واليق ، وذُّكره السيوطي في العر المنثور ( ٥٣/٤ ) وعزاه لأبى الشيخ .

ج باب ما ورد فی المجرة والقوس<sup>(\*)</sup>

## عَرَق الأفعى!

[ ۱۹۰] أخرج الطبرانى وأبو الشيخ من طرق عن معاذ ابن جبل أن النبى عَلِيَّكُ قال : « المجرة التى فى السماء من عرق الأفعى التى تحت العرش »(١) .

## \* أهل الكتاب يسألون!

[ ۱۹۱] وأخرج الطبرانى عن جابر بن عبد الله قال : قال رسول الله عَلِيَّةً : « يا معاذ إنى مرسلك إلى قوم أهل كتاب ، فإذا سئلت عن المجرة التى فى السماء فقل : هى لغاب حية تحت

وقوسُ قُرح : قوس ينشأ في السماء أو على مقية من مسقط الماء من الشّلال ونحوه ، ويكون في ناحية الأفق المقابلة للشمس ، وترى فيه ألوان الطيف متنابعة . وسبيه انعكاس أشمة الشمس من رذاذ الماء المتطاير من ماء المطر أو من مياه الشلالات وغيرها من مساقط الماء المرتفعة .

 <sup>(</sup>١) أخرجه أبو الشيخ ف كتاب العظمة . باب : ذكر المجرة ، والطبران في الكبير ( ٦٥/١ ) ، والذهبي في ميزان الأعتدال ( ٢٠/٢ ) ، والذهبي في ميزان الأعتدال ( ٢٠/٢ ) .

العرش »<sup>(۲)</sup> .

[ ۱۹۲ ] وأخرج أبو الشيخ عن حالد بن معدان قال : « المجرة التي في السبماء من عرق الهوام الذين يحملون العرش »<sup>(۲)</sup> .

المجرة أبواب السماء!

آ ۱۹۳ ] وأخرج أبو الشيخ من طرق عن على بن أبى طالب قال : « المجرة أبواب السماء التي صب الله منها الماء المنهمر على قوم نوح »<sup>(٤)</sup> .

ي ابن عباس وأخرج أبو الشيخ بسند صحيح عن ابن عباس قال : « المجرة أبواب السماء التي صب الله منها الماء المنهمر على قوم نوح  $(^{\circ})$  .

او أخرج أبو الشيخ بسند صحيح عن ابن عباس الله و الجرة باب السماء والذى تشقى منه و (١)

[ ١٩٩٦ ] وأخرج من وجوه أخرى عن ابن عباس قال :

(۲) أخرجه أبو الشيخ فى كتاب العظمة . باب : ذكر المجرة ، وأخرجه العقيلى فى الميان ( ۲۰۰۳ ) ، وأورده الذهبي فى الميان ( ۲۰۰۳ ) ، وابن كلعر فى الميان ( ۲۰۰۳ ) ، وابن كلعر فى الميانة والنهاية ( ۲۰۹۳ ) باب : المجرة وقوس قزح عن مجاهد عن جابر بن عبد الله ، وقال : حديث منكر جداً ، بل الأشبه أنه موضوع ، وذكره السيوطى فى اللآلىء المصنوعة ( ۸۰/ ) .

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو الشيخ في كتاب العظمة . باب : ذكر المجرة .

<sup>(</sup>٤) انظر المصدر السابق .

 <sup>(</sup>٥) أخرجه أبو الشيخ في كتاب العظمة . باب : ذكر المجرة . قلت : إسناده ضعيف والأثر صحيح ، ففي سنده عيسى بن سنان : لين كما في التهذيب ( ٢١٠/٨ ) .
 (٦) أورده ابن كثير في البداية والنهاية ( ٣٨/١ ) ، والسيوطى في اللآليء

المصنوعة ( ٨٦/١ ) من رواية سعيد بن منصور في سننه .

المجرة باب السماء وطرفها من ههنا مهب الدبور تتيامن وتتياس »(۱).

## \* هرقل يسأل عن ....!!

[ ۱۹۷] وأخرج سعيد بن منصور في مسنده بسند صحيح عن سعيد بن جبير أن هرقل كتب إلى معاوية يسأله عن المجرة وعن القوس وعن مكان طلعت فيه الشمس ثم لم تطلع فيه قبل ذلك ولا بعده فقال معاوية: من لى بذلك ؟ فقيل: ابن عباس، فكتب إليه يسأله، فكتب إليه ابن عباس: «أما المجرة فباب السماء، وأما القوس فإنه أمان لأهل الأرض من الغرق، وأما المكان الذى طلعت فيه الشمس فالمكان من البحر حين انفلق لبنى إسرائيل »(^^)

## \* لا تقولوا قوس قزح!

[ ۱۹۸ ] وأخرج أبو نعيم في الحلية عن ابن عباس أن النبي عَيِّكَ قال : « لا تقولوا قوس قرح فإن قرح شيطان ولكن قولوا قوس الله فهو أمان لأهل الأرض »<sup>(٩)</sup>.

## [ ١٩٩ ] وأخرج الحاكم في المستدرك عن ابن عباس مرفوعاً :

<sup>(</sup>٧) أخرجه أبو الشيخ في كتاب العظمة . باب : ذكر المجرة بسند ضبعيف .

<sup>(</sup>۸) أورده ابن كثير في البناية والنهاية (۱/۳۸) باب: المجرة وقوس قزح، وذكره الهيئمي في مجمع الزوائد ( ۲۷۷۹ ، ۲۷۷ ) وقال : رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح ، وذكره السيوطي في اللآليء المصنوعة في الأحاديث الموضوعة ( ۸٦/۱ ) كتاب المعنا.

<sup>(</sup>٩) أخرجه أبو نعم فى حلية الأولياء وقال : غريب من حديث أبى رجاء لم يرفعه فيما يعلم إلا ركوبا بن حكم ، انظر حلية الأولياء ( ٣٠٩/٢ ) ، وذكره السيوطى فى اللقىء المصنوعة فى الأحاديث الموضوعة ( ٨٧/١ ) كتاب المبتدأ ، وقال : أخرجه أبو نعم فى الحلية والدوى فى الأذكار وهذا يدل على أنه غير موضوع .

[ ٧٠٠ ] وأخرج إسحاق بن بشر ، وابن عساكر من طريق جبير ، ومقاتل عن الضحَّاك في قوله تعالى : ﴿ وَقِيلَ يَا أَرْضُ الْمُلِعِي مَاءَكِ وَيَا سَمَاءُ أَقْلِعِي ﴾(١١) « فابتلعت الأرض ماءها ، وإرتفع ماء السماء حتى بلغ عنان السماء رجاء أن يعود إلى مكانه ، فأوحى الله إليه أن ارجع فإنك رجس وغضب ، فرجع الماء فملح ، وحمِّ(١٢) ، وتَردد(١٣) ، فأصاب الناس منه الأذَّى ، فأرسلَ الله الريح ، فجمعه في مواضع البحار ، فصار زعاما(<sup>11)</sup> ، مالحاً لا ينتفع به ، وتَطَّلع نوح فنظر ، فإذا الشمس قد طلعت وبدا له اليد من السماء ، وكان ذلك آية ما بينه وبين ربه عز وجل أمان من الغرق ، واليد القوس الذي يسمونه قوس قزح ، ونهي أن يقال قوس قزح ، لأن قزح شيطان وهو قوس الله ، وزعموا أنه كان يمتد عليه وتر وسهم قبل ذلك في السماء ، فلما جعله الله أمانا لأهل الأرض من الغرق نزع الله الوتر والسهم »(° ¹) .

<sup>(</sup>١٠) أخرجه الحاكم في مستلوكه (٧٥/٤) وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه ، ورده الذهبي بقوله : قلت : وأو في إسناده ضعيفان ، وذكره السيوطي في الجامع الصغير من حديث طويل (١٣٤٧) وضعفه الألباني ، وأورده ابن الجوزي في الموضوعات ( ١٤٣/١ ) من طريق خليد وقال : موضوع ، خليد ضعفوه ، والراوى عنه منكر الحديث، ووهب كذاب يضع، وهو المتهم به، والسيوطي في اللَّمليء المصنوعة في الأحاديث الموضوعة ( ٨٦/١ ) ، وسكت السيوطي عن إسناده كما ذكره الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة تحت رقم (٦٨٣) وحكم عليه بأنه ضعيف جداً .

<sup>(</sup>١٢) حمّ الماء . سخن واشتدت حرارته ، وفي التنزيل العزيز : ﴿ لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون كه( الأنعام :٧٠) ، وهوالماء الشديدالحرارة

<sup>(</sup>۱۳) تردد الماء: ارتد عن مجراه . (١٤) زعم زعماً : كثر وصار سريع السيلان .

<sup>(</sup>١٥) أورده الإمام السيوضي في الدر المنثور في التفسير بالمأثور ( ٣٣٠/٣ )

#### \* كيف يحدث الزلزال ؟

[ ٢٠١] أخرج أبو الشيخ، وابن أبى الدنيا فى كتاب العقوبات عن ابن عباس قال : « خلق الله جبلا يقال له ( ق ) ، عميط بالأرض وعروقه إلى الصخرة التى عليها الأرض، فإذا أراد الله أن يزلزل قرية، أمر ذلك الجبل فحرك العِرق الذي يلى تلك القرية، فيزلزلها ويحركها، فمن ثم تحرك القرية دون القرية »(١).

[ ۲۰۲] وأخرج أبو الشيخ نحوه عن وهب(٢) .



 <sup>(\*)</sup> ألولوال : هِرَّة أرضية طبيعية تنشأ تحت سطح الأرض ، يقال زلول الشيء زلولة : حَرَّكه حَرَّكة عنيفة مكررة ، وفي التنويل : ﴿ إِذَا وَلُولَتَ الأَرْضِ وَلُواهًا ﴾
 ( الولولة : ١ ) .

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو الشيخ ف كتاب العظمة ، باب : ذكر جبل (ق) الهيط بالأرض ، وذكره السيوطى ف الدر المنثور ف التفسير بالمأثور ( ١٠٢/٦ ) وعزاه لابن أنى الدنيا ف العقوبات وأنى الشيخ ف العظمة .

<sup>(</sup>٢) انظر السابق.



#### \* ما «ق»؟

[ ۲۰۳] أخرج أبو الشيخ عن عبد الله بن يزيد قال : « ( ق ) جبل محيط بالأرض من زمردة خضراء عليها كتفا السماء »(١).

[ ٢٠٤] وأخرج ابن أبى حاتم ، وأبو الشيخ عن كعب فى قوله تعالى : ﴿ خَتَّى تَوْارَتْ بِالْحِجَابِ ﴾ (٢) قال : ﴿ الحجاب جبل أخضر من ياقوت يحيط بالخلائق ، فمنه خضرة السماء التي يقال فا الخضراء ، وخضرة البحر من السماء فمن ثم يقال : البحر الأخضر » (٢) .

<sup>(\*\*)</sup> جاء فى المنتخب فى تفسير القرآن ما يلى عن الجيال: ( القشرة الأرضية موتفعة فى مواضع معينة هى الجيال ، ومنخفضة فى مواضع أخرى هى قيمان المحيطات ، وتتوازن أثقال هذه الأجزاء بعضها مع بعض . ومن قدرة الله وحكمته أن أوجد هذا التوازن ، وجعله ثابتا عن طريق انسياب المواد الأرضية المكونة للقشرة الرقيقة تحت الطيقات السطحية . وذلك من الأثقل إلى المكان الأقل ثقلا يبلغ سمك الجزء الصلب من المقشرة الأرضية نحو ٦٠٠ كيلو مترا ، فقشرة الأرض اليابسة ترسيها الجيال كما ترسى الأوتاد الملئ .

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو الشيخ في كتاب العظمة ، باب : ما ذكو عن جبل (ق) ، والحاكم في مستدركه كتاب التفسير ( ٢٦٤/٢ ) ، وذكره السيوطي في الدر المنثور ( ٢٠١٠/٦ ) وعزاه لابن المنذر وابن مردوبه والمصنف ، والحاكم .

<sup>(</sup>٢) ص: ٣٢ .

<sup>(</sup>۳) أخرجه أبو الشيخ في كتاب العظمة ، باب : صفة البحر والحوت وعظم خلقهما ، وذكره السيوطي في الدر المنثور في التفسير بالمأثور ( ٣٠٩/٥ ) وعزاه لابر المنذر ، وابر أبي حام.

#### \* البحر على صخرة!

[ ٢٠٥] وأخرج أبو الشيخ قال : « البحر على صخرة خضراء ، فما ترون من خضرة تلك الصخرة »(٤) .

[ ۲۰۲] وأخرج أبو الشيخ عن أنس قال: قال رسول الله الله :
 ( الله علق الله الأرض جعلت تميد، فخلق الجبال فأرساها (°).

#### \* كيف يحدث المد والجزر ؟

[ ۲۰۷ ] وأخرج أبو الشيخ عن ابن عباس أنه سُئل عن المد والجزر(<sup>(۲)</sup> فقال : ﴿ إِنْ لَهُ مَلَكَاً مُوكَلاً بِقُوامِيسِ البحر إِذَا وضع رجله فيها فاض ، وإذا رفعها غاص فذلك المد والجزر »<sup>(۷)</sup> .

[ ۲۰۸ ] وأخرج أبو الشيخ عن ابن عباس قال : ( إن الجبال لتفخر على الأرض بأنها أثبتت بها »(^) .

 <sup>(</sup>٤) أخرجه أبر الشيخ ف كتاب العظمة ، باب : صفة البحر والحوت وعظم خلقهما عن المنبال بن عمرو عن سعيدين جبير عن ابن عباس .

خلفهما عن المنهال بن عمرو عن سليدين جبير عن ابن عباس . (ه) أخرجه أبو الشيخ في كتاب العظمة ، باب : صفة الأرضين وما فهن من حديث طويل عن سليمان بن أبي سليمان عن أنس بن مالك .

 <sup>(</sup>٦) أَلْمَكُ. السَّيْلُ وكارة الماء ، وارتفاع ماء البحر على الشاطىء . أما الجزر :
 التَضَبُّ والحسر يقال جزر البحر والنهر : انحسر ماؤهماً .

<sup>(</sup>٧) أخرجه أبر الشيخ في كتاب العظمة، باب: صفة البحر والحوت وعظم خلقهما ، والإمام أحمد في مسنده (٣٨٢/٥) ، والبخارى في تاريخه (٤٣/٢)، د وذكره السيوطي في كتاب الحبائك في أخبار الملائك ، باب : الملك الموكل بالبحر حديث رقم (٤٨٦).

<sup>(</sup>٨) أخرجه أبوالشيخ فى كتاب العظمة. باب : صفة الأرضين وما فهن ، من حديث طويل ، وأخرجه ابن جرير فى تفسيره ( ٩/٢٩ ) ، وفى تاريخه من عدة طرق ( ٢٩/١ – ٣٠ ) ، والبيهتى فى الأسماء والصفات ص (٤٨١) ، والحاكم ( ٤٩٨/٢ )

# دي ما ورد في البحار<sup>(\*)</sup>

## \* البحار ثمانية !!

[ ٢٠٩ ] أخرج أبو الشيخ عن ابن عباس قال : « إن هذا الخلق أحاط بهم بحر ، قيل : وما بعد البحر ؟ قال : هواء ، قيل : وما بعد الهواء ؟ قال : بحر أحاط بهذا الهواء ، والبحر الزاخر على سبعة أبحر قيل : والثامن ؟ قال : كذلك هواء ، قيل : وما بعد الثامن ؟ قال : ثم انتهى الأمر »(١) .

[ ۲۱۰ ] وأخرج عن وهب قال : « إنها سبعة أبحر وسبعة أرضين والأرض على ظهر الحوت واسم الحوت بهموت »<sup>(۲)</sup>.

[ ۲۱۱ ] وأخرج عن حسان بن عطية قال : « بلغنى أن مسيرة الأرض خمسمائة ، البحور منها مسيرة ثلاثمائة سنة ، أو مائتى سنة ، والحراب منها مسيرة مائة سنة أو مائتين ، والعمران مسيرة مائة سنة »(<sup>۳</sup>).

## [ ۲۱۲ ] وأخرج أبو الشيخ عن ابن عباس أنه سُئل عن المد

(\*) البحر هو: الماء الكثير ملحاً كان أو عذبا ، وقد غلب على الملح حتى قلّ فى
 العذب وجمعه بحار وأبحر وبحور ، وفى التنزيل العزيز : ﴿ وَإِذْ فَرَقَنَا بَكُم البحر فَالْعَيْنَاكُم .
 وأغرقنا آل فرعون ﴾ ( البقرة : ٥٠ ) .

(١) أخرجه أبو الشيخ في كتاب العظمة ، باب : صفة البحر والحوت وعظم خلقهما ، وهذا الأثر من الإسرائيليات وفي سنده أشرس بن ربيعة ذكره ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل ( ٣٢٧/٢ ) ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً .

(٢) انظر المصدر السابق.

 (٣) أخرجه أبو الشيخ في كتاب العظمة ، باب : صفة البحر والحوت وعظم خلقهما عن الأوزاعي عن حسان بن عطية .

« أمان لأهل الأرض من الغرق القوس »(١٠)

والجزر فقال : « إن معه ملكاً موكلاً بقواميس البحر ، إذا وضع رجله فاض ، وإذا رفعها غاص ، فكذلك المد والجزر »<sup>(٤)</sup> .

\* بحرّ من ماء ... بحرّ من نار !!

[ ٣١٣ ] وأخرج أبو الشيخ عن ابن عمر قال : « تحت بحركم هذا بحر من نار ، وتحت ذلك البحر بحر من ماء ، وتحت ذلك البحر من الماء بحر من نار ، وسبعة أبحر من نار ، وسبعة أبحر من ماء ه<sup>(٥)</sup> .



 <sup>(</sup>١٤) سبق تخريجه .

 <sup>(</sup>٥) أخرجه أبو الشيخ في كتاب العظمة باب : صفة البحر والحوت وعظم خلقهما ، وأورده العجلوني في كشف الخفاء (٣٥٣/١) حديث (٩٥١) وعزاه لابن أبي شيبة وأبو عبيدة ، والسخاوي في المقاصد الحسنة (٣١٦).



[ ۲۱۴] أخرج أحمد والحاكم وصححه عن أنس أن رسول الله عليه قال : « رفعت لى سدرة المنتهى فى السماء السابعة ، نبقها مثل قلال هجر ، وورقها مثل آذان الفيلة ، يخرج من ساقها نهران ظاهران ونهران باطنان، قال : قلت يا جبريل : ما هذان ؟ قال :

(\*) نيل مصر قال حمزة : هو تعريب نيلوس من الرومية ، قال القضاعي : ومن عجائب مصر النيل جعله الله لها سقياً يُزْرَع عليه ويستغنى به عن مياه المطر في أيام القيظ إذا نَضبَت المياه من سائر الأنهار فيبعث الله في أيام المدّ الريح الشمال فيغلب عليه البحر الملح فيصير كالسُّكُر له حتى يُرْبو ويعم الرُّبي والعوالي ويجرى في الخلج والمساقى فإذا بلغ الحدُّ الذي هو تمام الريّ وحضر زمان الحرث والزراعة بعث الله الريح الجنوب فكبَستُه وأخرجتُه إلى البحر الملح وانتفع الناس بالزراعة مما يروى من الأرض ، وأجمع أهل العلم أنه ليس في الدنيا نهر أطول من النيل لأن مسيرته شهر في الإسلام وشهران في بلاد النوبة وأربعة أشهر في الخراب حيث لا عمارة فيها إلى أن يخرج في بلاد القمر خلف خط الاستواء ، وليس في الدنيا نهر يصب من الجنوب إلى الشمال إلا هو . ويمتد في أشدّ ما يكون من الحرّ حين تنقص أنهار الدنيا ، ويزيد بترتيب وينقص بترتيب بخلاف سائر الأنهار ، فإذا زادت الأنهار في سائر الدنيا نقص وإذا نقصت زاد نهاية وزيادة ، وزيادته في أيام نقص غيره ، وليس في الدنيا نهر يزرع عليه ما يزرع على النيل ولا يجيء من خراج نهر ما يجيء من حراج ما يسقيه النيل ، وأمّا أصل مجراه فيذكر أنه يأتى من بلاد الزنج فيمر بأرض الحبشة مسامتاً لبحر اليمن من جهة أرض الحبشة حتى ينتهي إلى بلاد النوبة من جانبها الغربي والبجة من جانبها الشرقي فلا يزال جارياً بين جبلين بينهما قرى وبلدان والراكب فيه يرى الجبلين عن يمينه وشماله وهو بينهما بإزاء الصعيد حتى يصب في البحر ، وأما سبب زيادته في الصيف فإن المطر يكثر بأرض الزنجبار وتلك البلاد في هذه الأوقات بحيث ينزل الغيث عندهم كأفواه القرب وتنصب المدود إلى هذا النهر من سائر الجهات فإلى أن يصل إلى مصر ويقطع تلك المفاوز يكون القيظ ووجه الحاجة إليه كما دبره الخالق عز وجل .

أما الباطنان : ففي الجنة ، وأما الظاهران : فالنيل والفرات »<sup>(١)</sup> .

## \* أنهار الجنة :

[ ٢١٥ ] وأخرج مسلم عن أبى هريرة قال : قال رسول الله عليه : « سيحان ، وجيحان ، والفرات ، والنيل : كُلُ من أنهار الحجة (٢) .

## \* النيل نهر العسل!

[ ۲۱۳ ] وأخرج الحارث بن أنى أسامة فى مسنده ، والبيهقى فى البعث عن كعب قال : « نهر النيل نهر العسل فى الجنة ، ونهر دجلة نهر اللبن فى الجنة ، ونهر الفرات نهر الحمر فى الجنة ، ونهر سيحان نهر الماء فى الجنة » (<sup>۲)</sup>.

## \* أعجايب النيل ...

[ ۲۱۷ ] وأخرج أبو الشيخ في العظمة عن الليث بن سعد

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخارى في صحيحه كتاب بدء الخلق، باب : ذكر الملائكة حديث رقم (٣٢٠٧) من حديث طويل ، ومسلم (١٦٤/٣)، وأحمد في مسنده ( ١٦٤/٣) )، وأحمد في مسنده ( ٢٠٠٧ ) من حديث طويل ، والنسائي في سننه ( ٢١٧/١ - ٢٢٣ ) من حديث طويل ، والخاكم في مستدركة كتاب الإيمان ، باب : ذكر سدرة المنتهى وأنهار الجنة ، وقال : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه بهذه السياقة ، ووافقه المنهي ، وأورده ابن كثير في المبالية والنهاية ( ٢٦/١ ) .

<sup>(</sup>۲) أخرجه مسلم في كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها ، باب : ما في الدنيا من أبدا المؤلفة حديث رقم (۲۸۳۹) ، والخطيب البغدادى في تاريخ بغداد ( ٥٠/١ ) ، وأورده ابن كثير في البداية والنهاية ( ٢٩/١ ) ، وذكره السيوطى في الدر المشور ( ٤٩/٦ ) . (٢) أخرجه البيهقى في البحث ، باب : ما جاء في أشجار الجنة وأنهارها وظلالها حديث رقم (٢٦٤ ) ، والخطيب البغدادى في تاريخ بغداد ( ٥٠/١ ) وذكرة السيوطى في الدر المشور في التغيير بالمأثور ( ٤٩/٦ ) وعزاه للحارث بن أني أسامة .

قال : « بلغني أنه كان رجل من بني العيص<sup>(4)</sup> يقال له : حائد ابن سالوم بن العيص بن إسحاق بن إبراهيم ، خرج هارباً من ملك من ملوكهم ، حتى دخل أرض مصر ، فأقام بها سنين ، فلما رأى أعاجيب نيلها وما يأتي به ، جعل الله عليه أن لا يفارق ساحله حتى يبلغ منتهاه ، ومن حيث يخرج أو يموت قبل ذلك ، فسافر عليه فقال بعضهم : ثلاثين سنة في الناس ، وثلاثين سنة في غير الناس . وقال بعضهم : خمسة عشر كذا ، وخمسة عشر كذا ، حتى انتهى إلى بحر أخضر ، فنظر إلى النيل ينشق مقبلاً ، فصعد على البحر ، وإذا رجل قائم يصلي تحت شجرة تفاح ، فلما رآه استأنس به وسلم عليه ، فسأله الرجل صاحب الشجرة فقال له : من أنت ؟ قال : أنا حائد ابن أبي سالوم بن العيص بن إسحاق بن إبراهيم ، فمن أنت ؟ قال : أنا عمران ابن فلان بن العيص بن إسحاق بن إبراهم ، قال : فما الذي جاء بك يا حائد ؟ قال : جئت من أجل هذا النيل ، فما جاء بك يا عمران ؟ قال : جاء بي الذي جاء بك ، حتى انتيت إلى هذا الموضع ، فأوحى الله إلىّ أن أقف في هذا الموضع حتى يأتيني أمره ، قال حائد : أخبرني ما انتهى إليك من أمر هذا النيل ؟ وهل بلغك أن أحد من بني آدم بلغه ؟ قال : نعم . قال : قد بلغني أن رجلاً من ولد العيص يبلغه . ولا أظنه غيركَ يا حائد ، فقال له : كيف الطريق إليه ؟ قال له عمران : لست أخبرك بشيء إلّا أن تجعل لي ما أسألك . قال : وما ذاك يا عمران ؟ قال : إذا رجعت إلىّ وأنا حي أقمت عندي حتى يوحي إلىّ بأمره ، أو يتوفاني فتدفني ، وإن وجدتني ميتاً دفنتني وذهبت . قال له : لك ذلك علىّ فقال : سِرّ كما أنت على هذا البحر ، فإنك ستأتى دابة ترى

 <sup>(</sup>٤) العيص بن أمية بطن يُعرف بآل أبى العيص من قريش من العدنانية . انظر معجم القبائل لعمر رضا كحالة ( ٢/٠/٨ ) .

أولها ولا ترى آخرها ، فلا يهولنك أمرها ، اركبها فإنها دابة معادية للشمس ، إذا طلعت أهوت إليها لتلتقمها حتى تحول بينها وبين حجبها ، وإذا غربت أهوت إليها كذلك ، فاركبها تذهب بك إلى جانب البحر ، قَسِرٌ عليها راجعا حتى تنهى إلى النيل ، فَسِرٌ عليها جانب البحر ، فَسِرٌ عليها راجعا حتى تنهى إلى النيل ، فَسِرٌ عليها وقعت فى أرض من غاس ، فإن جزت وقعت فى أرض من فضة ، فإن جزتها وقعت فى أرض من فضة ، فإن جزتها وقعت فى أرض من فضة ، فان جزتها وقعت فى أرض من فضة ، فسار حتى انتهى إلى أرض الذهب ، فسار فيها حتى انتهى إلى سور فسلار خيى انتهى إلى سور وقط إلى ما ينحدر من فوق ذلك السور حتى يستقر فى القبرة نم وأحل واحد فينشق على وجه الأرض ، وأما يتغرق فى الأبواب الأربعة ، فأما ثلاثة فتقبض فى الأرض ، وأما واحد فينشق على وجه الأرض ، وهو النيل ، فشرب منه واستراح ، وهوى إلى السور ليصعد فأتاه ملك فقال له : يا حائد واستراح ، وقد النبى البك علم هذا النيل وهذه الجنة وإنما ينزل من الجنة هرا ) .

## \* سيد الأنهار!

[ ۲۱۸ ] وأخرج ابن أبى خاتم عن عبد الله بن عمرو قال : « نيل مصر سيد الأنهار ، سخر الله كل نهر بين المشرق والمغرب ، فإذا أراد الله أن يجرى نيل مصر مده بماء تلك الأنهار ، وفجر الله له الأرض عيوناً ، فإذا انتهى جريه إلى ما أراد الله تعالى ، أوحى الله إلى كل ماء فرجع إلى عنصره »(٢) .

<sup>(</sup>٥) أخرجه أبو الشيخ فى كتاب العظمة ، باب : صفة النيل ومنهاه من حديث طويل ، انظر حديث رقم (٩٤٠) ، وذكو صاحب معجم البلدان بهامه (٥/٣٣ – ٣٣٧) وقال : هذا خبر شبيه يالخرافة وهو مستفيض ، ووجوده فى كتب الناس كثير ، والله أعلم بصحته .

<sup>(</sup>٦) أورده صاحب معجم البلدان من رواية عمرو بن العاص ( ٣٣٤/٥ ) .

## خاتم\_\_ة

\* مم نحلِق الحلق ؟

[ ۲۹۹ ] أحرج الطبراني عن مسلم الهجرى قال : قلت لعبد الله بن عمر : مم تُحلِقَ الحلق ؟ قال : « من المله ، والنور ، والنول ، وألتيت ابن عباس فسألته عن ذلك فقال فها كما قال عبد الله بن عمر (٧) .

بحمد الله وعونه وحسن توفيقه والحمد لله على كل حال ، وصى الله على سيدنا محمد وعلى آله وضحبه وسلم .

آمسين

<sup>(</sup>٧) أخرجه البهقى فى الأسماء والصفات ، باب : بدء الخلق ص (٤٩٢) ، وابن كثير فى تفسيره ( ١٦٠/٤ ) وقال : هذا حديث غريب وفيه نكارة ، وذكره السيوطى فى الدر المنثور فى التفسير بالمأثور ( ٣٤/٦ ) ، والحاكم فى مستدركه ( ٤٥/٢ ) كتاب التفسير وقال : هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ، وقال الذهبى : هذا الخبر منكر

## فهرس الآيات القرآنية

| رقمها | الآية                                                                             | اسم السورة |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|
|       | ﴿ فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من                                 | البقرة     |
| 19    | الصواعق ﴾                                                                         |            |
| **    | ﴿ وَالسَّمَاءُ بِنَاءَ ﴾                                                          | البقرة     |
| 44    | ﴿ ثُم استوى إلَىٰ السماء فسواهن سبع سموات ﴾                                       | البقرة     |
| 400   | ﴿ وَسَعَ كُرُسِيهِ السَّمُواتِ وَالْأَرْضَ ﴾                                      | البقرة     |
|       | ﴿ وَهُو الذِّي جَعَلَ لَكُمُ النَّجُومُ لِتَهْتَدُوا بِهَا فَي ظَلْمَاتَ البُّر   | الأنعام    |
| 97    | وألبحر ﴾                                                                          |            |
| 179   | ﴿ وَهُو ۚ رَبِّ الْعُرْشُ الْعُظْيَمِ ﴾                                           | التوبة     |
| ٧     | ﴿ وَكَانَ عَرِشُهُ عَلَى الماءُ ﴾                                                 | هود        |
| 11    | ﴿ هُو الذِّي يريكُمُ البرق ﴾                                                      | الوعد      |
| 44    | ﴿ وَسِحْرَ لَكُمْ الشَّمَسُ وَالْقَمَرِ دَائِبِينَ ﴾                              | إبراهيم    |
| **    | ﴿ وأرسلنا الرياح لواقع ﴾                                                          | الحجر      |
| 10    | ﴿ وَٱللَّمَىٰ فَي الْأَرْضُ رَوَاشَى أَنْ تَمْيَدُ بَكُمْ ﴾                       | النحل      |
| ۳.    | ﴿ أُو لَمْ يُو الَّذِينَ كَفُرُوا أَنَ السَّمُواتِ وَالْأَرْضُ كَانِتَا رِتْقًا ﴾ | الأنبياء   |
| ۳.    | ﴿ كَانِتَا رَبُّقاً فَفَتَقَناهُما ﴾                                              | الأنبياء   |
| 44    | ﴿ فَي فَلَكَ يَسْبِحُونَ ﴾ ۚ                                                      | الأنبياء   |
| 44    | ﴿ وَالْقَمْرُ قَدْرُنَاهُ مَنَازُلُ ﴾                                             | يَـس       |
| ٤٠    | ﴿ كُلُّ فَي فَلَكَ يَسْبِحُونَ ﴾                                                  | يَـس       |
| ٦     | ﴿ إِنَّا زَيْنًا السماء الدنيا بزينة الكواكب ﴾                                    | الصافات    |
| ٧     | ﴿ وحفظاً من كل شيطان مارد ﴾                                                       | الصافات    |
| 44    | ﴿ حتى توارت بالحجاب ﴾                                                             | ص          |
| * 1   | ﴿ فَسَلَّكُهُ يَنَابِيعِ فَى الأَرْضُ ﴾                                           | الزمو      |
| ٤     | ﴿ والسماء بناء ﴾                                                                  | غافر       |
| 11    | ﴿ ثُمُ استوى إلَى السماء وهي دخان ﴾                                               | فصلت       |
| 17    | ﴿ وَأُوحَى فَي كُلِّ سَمَاءَ أَمَرِهَا ﴾                                          | فصلت       |
| *     | ﴿ فَالْحَامَلَاتُ وَقُراً ﴾                                                       | الذاريات   |
| ٧     | ﴿ والسماء ذاتِ الخُبك ﴾                                                           | الذاريات   |
| ٥     | ﴿ والسقف المرفوع ﴾ `                                                              | الطور      |
| ٦.    | ﴿ والبحر المسجور ﴾                                                                | الطور      |
|       |                                                                                   | 1.4        |

| 1 V | ﴿ رَبِّ الْمُشْرِقِينَ وَرَبِّ الْمُغْرِينَ ﴾                     | الرحمن  |
|-----|-------------------------------------------------------------------|---------|
| ١ ٢ | ﴿ الَّذِي خَلَقَ سَبِعَ سَمُواتَ وَمَنَ ٱلأَرْضُ مِثْلُهِنَ ﴾     | الطلاق  |
| 1   | ﴿ نُ وَالْقُلْمِ ﴾ ۚ                                              | القلم   |
| ٦   | ﴿ بریح صرْصُر عاتیة ﴾                                             | الحاقة  |
| 11  | ﴿ إِنَا لَمَا طَغَى المَاءَ حَمَلُناكُمْ فَي الْجَارِيةَ ﴾        | الحاقة  |
| £   | ﴿ يُومَ كَانَ مَقَدَارُهُ خَمَسِينَ أَلْفُ سَنَّةً ﴾              | المعارج |
| 17  | ﴿ وَجَعَلُ القَمْرُ فَيْهِنَ نُوراً وَجَعَلُ الشَّمْسُ سَرَاجاً ﴾ | نوح     |
| 10  | ﴿ فلا أقسم بالخنس ﴾                                               | التكوير |
| * * | ﴿ فِي لُوحٌ مَحْفُوظٌ ﴾                                           | البروج  |
| ٣   | ہ ومن شرّ غاسق إذا وقب کھ                                         | لفلق    |

## فهرس الأحاديث والأقوال

## • حرف ( الألف )

|              | ( = = ) = 3 = •                                             |
|--------------|-------------------------------------------------------------|
| النص بالكتاب | طرف الحديث أو الأثر                                         |
| ٤٦           | أتدرون كم بين السماء والأرض                                 |
| ٤٧           | أتدرون ما هذه ? قالوا : الله ورسوله أعلم . قال : هذه العنان |
| 77           | احتجب الله عن جميع خلقه بأربع نيار                          |
| 90           | إذا أراد الله أن تطلع الشمس من مغربها                       |
| 119          | إذا ارتفعت النجوم                                           |
| 108          | إذا نشأت السماء                                             |
| ٦٨           | الأرض التي تحت هذه فيها حجارة أهل النار                     |
| ٧١           | الأرض الرابعة فيها كبريت جهنم                               |
| ٧٤           | الأرضون السبع على صخرة                                      |
| 141          | اسم السحاب عند الله العنان                                  |
| ٦٤           | اسم السماء الدنيا رقيع                                      |
| 1 2 4        | أشد خلق ربك عشرة                                            |
| ٤٨           | الله الذي خلق سبع سموات ومن الأرض مثلهن                     |
| 199          | أمان لأهل الأرض من الغرق القوس                              |
| 111          | أمرت النجوم بأمر                                            |
| 197          | أماً المجرة فياب السماء                                     |
| 1 Å Y        | أما السماء فإنها ماء مكفوف                                  |
| **           | إن بين العرش وبين الملائكة سبعين حجاباً                     |
|              | إن بين يدى الله لوحاً فيه ثلاثمائة وخمس عشر شريعة           |
|              | 1.4                                                         |

| م بالكتاب | رقم النصر                              | ف الحديث أو الأثر          | طو    |
|-----------|----------------------------------------|----------------------------|-------|
| 7 £       | حِجاباً من نور                         | بيني وبينه سبعين -         | إن    |
| ۲ • ۸     | لأرض                                   | الجبال لتفخر على ا         | إن    |
| 101       |                                        | الأرض قالت :               | إن    |
| ٧٦        |                                        | الأرضين على حوت            | إن    |
| ۱۸٤       | الغيثا                                 |                            |       |
| ۲.        | فی جوف الکرسی ، والکرسی بین یدی العرش  | السموات والأرض             | إن    |
| 111       | ظلوماً                                 | سهيلاً كان عشاراً          | إن    |
| ١٠١       | هتف معها ملكان                         | الشمس إذا طلعت             | ان    |
| 97        |                                        | الشمس إذا غربت             | إن    |
| ٩٨        | را دُنُوب بنی آدم                      | الشمس تطلع فترده           | إن    |
| λ•        | للجوم خلقن من نور العرش                | الشمس والقمر والن          | إن    |
| ٦         |                                        | العرش مطوق بحية            | إن    |
| ٧٢.       |                                        | على الأرض الرابعة .        | ان    |
| ١٥٠       |                                        | في الجنة شجرة              |       |
| ٤١        | خلق ، خلق القلم وهو من نور             | الله تعالى أول شيء         | إن    |
| ١         | لكرسىلكرسى                             | الله خلق العرش واا         | إن    |
| ٤.        | ستوی علیه ثم خلق القلم                 | الله خلق العرش فاس         | إن    |
| 189.      | ريحاً                                  | الله خلق فی الجنة ر        | إن    |
| ٣٤        | درة بيضاء                              |                            |       |
| ۱۲۳       |                                        | الله خلق يومأ واحد         | إن    |
| ٣٨        | الماء وخلق السموات والأرض الحق         |                            |       |
| 00        | شه على سمواته وسمواته على أرضه         | الله على عرشه وعرا         | إن    |
| ٥.        | الماء لم يخلق شيء غير ما خلق قبل الماء | الله كان عرشه على          | إن    |
| 127       |                                        | الله يبعث الريح            | إن    |
| 1 . 1     |                                        | للشمس ثلاثمالة وسا         |       |
| ٣٣        | به ياقوته والوجه الثانى زمردة          | لله لوحا أحد وجهي          | إن    |
| ٣٦        | ة خضراء جعله تحت العرش                 | لله لوحاً من زبرجد         | إن    |
| 7.7       | واميس البحر                            | لله ملكا موكلا بقو         | إن    |
| 1 2 2     | ، أجنَّحة الكرسي                       | مساكن الرياح تحت           | إن    |
| 717       | نواميس البحر                           | معه ملكا موكلا بة<br>اكراً | إن    |
| ۱۸۳       | ب يلم القاصية                          | ملكا موكل بالسحا           | إن    |
| ٨٢        |                                        | لنيران اربع                | إن. ا |
| ۲ • ۹     | م بحر                                  | مذًا الخلق احاط بهـ        | ان    |
|           |                                        | 1. 5                       |       |

#### رقم النص بالكتاب

| 1 2 | إن هذه السماء الدنيا                                                |
|-----|---------------------------------------------------------------------|
| ۱۷  | إَن هرقل كتب إلى معاوية يسأله عن المجرة                             |
| /٧  | إِنَّ اليهود قالوا : يَا أَبَا القاسم                               |
|     | إنها سبعة أبحر وسبعة أرضين                                          |
|     | أول شيء خلق الله العرش من نور                                       |
|     | رون على على الله القلم وأمره أن يكتب                                |
|     |                                                                     |
|     | <ul> <li>حرف (الباء)</li> </ul>                                     |
|     | بحر تحت العرش                                                       |
|     | البحر على صخرة خضراء                                                |
|     | البرق ملك يترايا                                                    |
|     | بلغنا أن بين الجبار وبين أدنى خلقه أربعة حجب                        |
|     | بلغنا أن البرق ملك له أربعة وجوه                                    |
|     | بعث أن البرق منت له ارابعه وجود<br>بلغنا أن دون العرش بحوراً من نار |
|     |                                                                     |
|     | بلغنا أن الرياح سبع                                                 |
|     | بلغنا أن الشمس إذا غربت                                             |
|     | بلغه أن النيران أربع                                                |
|     | بلغنى أن رجل من بنى العيص يقال له حائد                              |
|     | بلغنى أن مسيرة الأرض خمسمائة                                        |
|     | بناء السماء على الأرضُّ كهيئة القبة وهي سقف على الأرض               |
|     | بين العرش والملائكة سبعون ألف حِجاب                                 |
|     | بين العرش والملائكة سبعون حجاباً                                    |
|     | بين ملائكة حملة الكرسي وبين ملائكة العرش سبعون حجاباً               |
|     | ( altil ) . i a -                                                   |
|     | <ul> <li>حرف (التاء)</li> </ul>                                     |
|     | تحت بحركم هذا بحر من نار                                            |
|     | تحت هذه السماء بحر ماء                                              |
|     | ( a 1511 ) ( ā.a. 🗪                                                 |
|     | <ul> <li>حرف (الثاء)</li> </ul>                                     |
|     | ثم خلق الله الريح فبسطها                                            |
|     | <ul><li>حرف (الجيم)</li></ul>                                       |
|     | الجبل الذي تطلع الشمس من وراثه                                      |
|     | جعلت الرياح على الكعبة                                              |
|     | جعل ما بين كل سمائين كما بين السماء والأرض                          |
|     | اجعل تا پیل تل شعول که پیل استان ر در س                             |

| بالكتاب | رقم النص            | طرف الحديث أو الأثر                |
|---------|---------------------|------------------------------------|
| ١٤٠     |                     | الجنوب سيد الأراح                  |
| 187     |                     | الجنوب من ربح الجنة                |
|         | حرف (الحاء)         | •                                  |
| ۲٠٤     | , ,                 | الحجاب جبل أخضر من ياقوت           |
| 170     |                     | حين كان العرش على الماء            |
| , ,     | حرف (الخاء)         |                                    |
|         |                     |                                    |
| 1       |                     | خلق الله اربعة اشياء بيده          |
| . ٦٧    | ,                   |                                    |
| 1.0     |                     |                                    |
| ۲۰۱     |                     |                                    |
| 77      | صعة                 |                                    |
| ٨٦      |                     |                                    |
| 11      |                     |                                    |
| ٨١      |                     |                                    |
| 44      | ائة عام             | خلق الله اللوح المحفوظ كمسيرة ما   |
| ٣٥      | ن زبرجدة خضراء      |                                    |
| ٤٢      | كون إلى يوم القيامة | ,                                  |
| 11.     |                     | الخنس نجوم تجرى                    |
|         | حرف ( الدال )       | •                                  |
| ١٣٥     |                     | الدبور الريح الغربية               |
| ٧٨      |                     | الدنيا سبعة أقاليم                 |
| 44      | و ظلمة              | دون الله سبعون ألف حجاب من نور     |
|         | حرف ( الذال )       | •                                  |
| 7.1     |                     | ذات البهاء والجمال                 |
| ٦٢      |                     | ذات الخلق الحسن                    |
| ٦٣      |                     | ذات الخلق الشديد                   |
|         | حرف ( الراء )       | •                                  |
| ١٨٥     | , ,                 | الرعد ملك اسمه الرعد               |
| 179     | التسبيح             | الرعد ملك يحدو ويزجر السحاب با     |
| ۱۷۸     |                     | الرَّعد ملك يسوق السحَّاب بالتسبيح |
|         |                     |                                    |

| بالكتاب | رقم النص                                | طرف الحديث أو الاثر                                  |  |
|---------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------|--|
| ١٨٠     |                                         | الرعد ملك موكل بالسحاب يسوقه                         |  |
| ۲۱٤     |                                         | رفعت لى سدرة المنتهى                                 |  |
| ۱۳۲     |                                         | الرياح ثمان                                          |  |
| ۱۳۸     |                                         | ريح الجنوب من الجنة                                  |  |
| 7.9     |                                         | الريح العقيم في الأرض الثانية                        |  |
| 111     |                                         | الريح لها جناحان                                     |  |
|         |                                         | <br>حرف ( السين )                                    |  |
| ١٣١     |                                         | ساكن الأرض الثانية                                   |  |
| 4 2     |                                         | سأل النبي جبريل : هل رأيت ربك ؟                      |  |
| 177     |                                         | سئل – ابن عباس – : أيهما كان قبل : الليل أم النهار ؟ |  |
| ٧.      |                                         | سجين صخرة تحت الأرض السابعة                          |  |
| 1 £ 9   |                                         | السعحاب غربال المطر                                  |  |
| ነ ሂ ሊ   |                                         | السحاب يحمل المطر                                    |  |
| ٩.      |                                         | سعَّة الأرض                                          |  |
| ٦.      |                                         | السماء الدنيا زمردة خضراء واسمها رقيعاء              |  |
| ٥٩      |                                         | السماء الدنيا موج مكفوف والثانية مرمرة بيضاء         |  |
| ٥٣      |                                         | السيماء مقببة على الأرض مثل القبة                    |  |
| 410     |                                         | سيحان وخيحان والفرات والنيل                          |  |
| ٧٩      | *************************************** | سيد السموات السماء التي فيها العرش                   |  |
|         |                                         | 🕳 حرف ( الشين )                                      |  |
| ١٣٦     |                                         | الشمال ما بين مطلع الشمس                             |  |
| 127     |                                         | الشمال ملح الأرضّ                                    |  |
| 127     |                                         | الشمس بمنزلة الساقية                                 |  |
| ١٠٤     |                                         | الشمس تمكث في كل برج شهراً                           |  |
| ٨٥      |                                         | الشمس جزء من ثلاثة آلاف عزء من نور تحت العرش         |  |
| ۳١      |                                         | الشمس جزء من سبعين جزءاً من نور الكرسي               |  |
| ٨٨      |                                         | الشمس طولها ثمانون فرسخاً                            |  |
| ٨٩      |                                         | الشمس على قدر الدنيا                                 |  |
| ۸۳      |                                         | الشمس ُ والقمر وجوههما إلى السماء                    |  |
| 9 £     |                                         | الشمس والقمر والنجوم مسخرة                           |  |
| 0 2     | الفسطاط                                 | ب شيء من أطراف السماء محدق بالأرضين والبحار كأطراف   |  |

| بالكتاب | طوف الحديث أو الأثر رقم النص ا                   |
|---------|--------------------------------------------------|
|         | 🕳 حرف ( الصاد )                                  |
| ٧٥      | الصخرة التي تحت الأرض                            |
| ١٨٩     | الصواعق نار                                      |
|         | 🕳 حرف ( العين )                                  |
| ٧       | العرش من ياقوتة حمراء وإن ملكاً                  |
| ,<br>Y  | العرش من ياقونه حمراء وإن ملكا                   |
| ٧٥      | العرش يافونه حمراء                               |
| ٧٣      | على سقف ادرض تهيته العبه                         |
|         | 3                                                |
|         | <ul> <li>حرف (القاء)</li> </ul>                  |
| 7 • ٣   | فابتلعت الأرض ماءها                              |
| 177     | ُ فيه والله رزقكم                                |
|         | 🕳 حرف ( القاف )                                  |
| ۲۰۳     | (ق) جبل محيط بالأرض                              |
| ۸۰      | قال رجل : يا رسول الله ما هذه السماء ؟           |
| ١٠٨     | قال القمر لريه                                   |
| 1.9     | قدره الله منازل                                  |
| ٨٤      | قفاه مما يلي الأرض ووجهه مما يلي السماء          |
|         | <ul> <li>حرف ( الكاف )</li> </ul>                |
| ١٧٦     | كان آدم عليه السلام يشرب من السحاب               |
| ۲۱      | كان الحق يقول : الْكرسي هو العرش                 |
| ٥١      | كانت السموات والأرضون ملتزفتين                   |
| 117     | كانت العرب تقول الغاسق                           |
| 197     | كتب هرقل إلى معاوية يسأل عن المجرة والقوس        |
| ٤٥      | كثف الأرض مسيرة خمسمائة عام وكثف الثانية مثل ذلك |
| ١٦      | كرسيه الذي يوضع تحت العرش                        |
| ۱٤      | الكرسى تحت العرش                                 |
| ١٢      | الكرسى لؤلؤ ، والقلم لؤلؤ وطول القلم             |
| ١٧      | الكرسى موضع القدمين وله أطيط والعرش لا يقدر      |
| ١٨      | الكرسى موضع اقدمين وله أطيط كأطيط الرحل          |
| 101     | كل ما في الأرض من السماء                         |

| بالكتاب | رقم النص      | طرف الحديث أو الأثر                           |
|---------|---------------|-----------------------------------------------|
| ۸۷      |               | كم طول الشمس وكم عرضها ؟                      |
| ٤V      | سماء والأرض ؟ | كنا جلوساً عند النبي فقال : أتدرون كم بين الس |
|         | البلام )      | <ul><li>حرف (</li></ul>                       |
| 1.7     |               | للشمس ثلاثمائة وستون برجاً                    |
| 70      |               | لما أراد الله أن يخلق الأشياء                 |
| ١٢٤     |               | لما أراد الله أن يخلق الماء                   |
| 7 - 7   |               | لما خُلق الله الأرض جعلت تميد                 |
| ١٣      |               | لما خلق الله السموات والأرض قسم الماء         |
| 110     |               | لم يطلع سهيلاً إلا في الإسلام                 |
| ١٦.     |               | لم ينزل الله قطرة من السَّماء                 |
| 1 : "   |               | ا ما الماريخ عن الناس الريح عن الناس          |
| ١٩      |               | ر.<br>لو أن السموات السبع والأرضين السبع بسطن |
| ٩٦      |               | لو أن الشمس تجرى مجرى واحد                    |
| ١٧٢     |               | لوُلا أن الجليد                               |
| ١٢.     |               | الليل موكل به ملك                             |
|         | لميم <i>)</i> | • حرف (ا                                      |
| ٣       |               | ما أخذت السموات والأرض من العرش               |
| . 109   |               | ما أنزل الله من السماء                        |
| 177     | ,             | ما أنزل الله من السماء ماء                    |
| 24      | بين كل سمائين | ما بين الأرض والسماء مسيرة خمسمالة عام وما    |
| ٤٤      | ل كل منهما    | ما بين السماء والأرض مسيرة خمسمائة عام وغلفا  |
| ١٤١     |               | ما راحت جنوب قطما                             |
| 114     |               | ما طُّلع النجم ۚ ذات غداة قط                  |
| 174     |               | ما فتح الله على عاد من الريح                  |
| ٨       |               | ما موضع كرسيه من العرش إلا مثل حلقة           |
| ١٦٧     |               | ما من ساعة من ليل ولا نهار                    |
| ١٦٨     |               | ما من عام بأمطر من عام                        |
| 177     |               | ما من عين جارية                               |
| ١٦٥     |               | ما مطر قوم إلا برحمته                         |
| 179     |               | ما نزل مطر من السماء                          |
| ٥       |               | ما يقدر قدر العرش إلا الذي خلقه               |
| 1 * *   |               | الماء والريح جندان                            |

| بالكتاب | رقم النص                      | طرف الحديث أو الآثر                |
|---------|-------------------------------|------------------------------------|
| ۱۹۳     | صبّ الله منها الماء           | المجرة أبواب السماء التى           |
| ١٩٠     | ن عرق الأفعى                  |                                    |
| 190     | لذى تنشق منه                  | المجرة التي في السماء وا           |
| 197     |                               |                                    |
| 102     | لسحاب ؟                       | المطر من السماء أم من ا            |
| ١٥٦     | ى العرش                       | المطر ماء يخرج من تحد              |
| ۱۷۰     |                               | المطر مزاجه من الجنة               |
| ۱۷۱     |                               | المطر منه ماء من السماء            |
| 719     |                               | مم خلق الخلق ؟                     |
| ۲٥      | شيع أرضين                     | م الأرضد ست فتلك .                 |
| ۳.,     | رش مسيرة ستلا وثلاثين ألف عام | من السماء السابعة إلى الع          |
|         | 🕳 حرف ﴿ الثون )               | •                                  |
| 117     |                               | نهر التيل نهر العسل في ا           |
| ۸۱۲     |                               | نيل مصر سيد الأنهار                |
|         | 🕳 حرف ( الهاء )               |                                    |
| ٥٨      |                               | هذا موج مكفوف عنكم                 |
| 197     | بأله عن المجرة                |                                    |
| ٤٧      | ض                             | هذه العنان هذه روايا الأر          |
| ٩.      |                               | هو العرش                           |
| 77      | إلى العرش                     | هو ما بين أسفل الأرض               |
| 7 2     |                               | هل رأيت ربك ؟                      |
|         | 🗨 حرف ( الواق )               |                                    |
| ٤٨      | كما بين السماء الدنيا والأرض  | وجعل ما بین کل سمائین              |
| ١       |                               | وكل بالشمس سبعة أملالا             |
| 117     | ٔ<br>رض                       | وَاللَّهُ مَا لأحدُ مِن أَهِلِ الأ |
|         | 🕳 حرف ( اللام ألف )           |                                    |
| 100     | ، من السماء                   | لا أدرى المطر ينزل قطره            |
| 99      |                               | لا تطلع الشمس حتى ينح              |
| ۱۹۸     |                               | لا تقولوا قوس قزح                  |

### طوف الحديث أو الأثر

### رقم النص بالكتاب

## • حرف (الياء)

| 10  | يا أبا ذر : ما السموات السبع في الكرسي إلا كحلقة |
|-----|--------------------------------------------------|
| 111 | يا محمد : أرأيت جنة عرضها السموات والأرض ؟       |
| 191 | يا معاذ : إنى مِرسلك إلى قوم أهل كتاب            |
| ۱٦٢ | يبعث الله ريحاً فتعم الأرض                       |
| ١٤٥ | يبعث الله العبشرة                                |
| 171 | يخلق الله اللؤلؤ في الأصداف                      |
| 9.7 | يدورون في أبواب السماء                           |
| ۱٦٤ | يرسل الله الريح                                  |
| ۱۵۷ | ينزل العاء من السماء السابعة                     |
| 101 | ينشرء الله السحاب                                |

|     | , 1    | •        |
|-----|--------|----------|
| _   | / /.'. |          |
| . 5 | (افكت  | هرس      |
|     | イランル   | / 3 0    |
|     | $-\nu$ | ( ) (    |
|     |        | <b>U</b> |
|     |        |          |

| الصفحة     | الموضـــوع                                   |
|------------|----------------------------------------------|
| ٣          | مقدمة المحقق                                 |
|            | دراسة التحقيق                                |
| ٦          | أولاً المؤلف                                 |
| ٩          | ثانياً الكتاب                                |
| 14         | مقدمة المؤلف                                 |
| 1 £        | باب : ما ورد فی العرش والکرسی                |
| * 1        | باب : ما بين العزش والسماء السابعة           |
| 40         | باب : ما جاء في اللوح والقلم                 |
| ۳.         | باب : ما ورد في السموات السبع والأرضين السبع |
| 10         | باب : ما ورد في الشمس والقمر والنجوم         |
| 71         | باب : ما ورد فی اللیل والنهار                |
| 77         | باب : ماورد في السماء والرياح                |
| V <b>£</b> | بَابُ : مَا وَرْدُ فَى السحابُ والْمُطرُّ    |
| ۸۳         | باب : ما ورد فی الرعد والبرق والصواعق        |
| ۸۸         | باب : ما ورد فی المجرة والقوس                |
| 9.7        | باب : ما ورد في الزلزلة ﴿                    |
| 94         | باب : ما ورد فی الجبال                       |
| 90         | باب : ما ورد في البحار                       |
| 9 🗸        | باب : ما ورد فی النیل                        |
| 1 - 1      | <i>خ</i> اتمــــة                            |
| 1.7        | فهرس الآيات القرآنية                         |
| 1.4        | فهرس الأجاديث والأقوال                       |
|            |                                              |

#### مكتبة ابنسينا

للنشّ والنوزيج والنّصديرُ ٧٦ شايع محد فريد - جامع الفنح - الننومة مصر نبعديدة القامة ب ٢٤٧٩٨٦٣ - ٢٤٨٠٤٨٣



